# 

الحكارة محكود الحكاني الملقث بإن أنجا الفرق تعدمهم



بني إِنَّهُ الْحَمْلِ اللَّهِ الْعَلَيْكِ اللَّهِ الْعَلْمِ اللَّهِ الْعَلَيْلِ اللَّهِ الْعَلْمِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْلِ اللَّهِ الْعَلَيْلُ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِلْعِلْمِ الْعَلَيْعِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِي

ٳڵۼڔؖٳڶؿؙؽڵڮؠؙٳڵؿٳڣڵڮڿۿٳؽؽؙؿڰڰڟڵػٛ ؆ؘۯڂؘڷۄٳڰؙؽڔ۫ؽۺٙڣؽڹ؆ؠؽٵڶڎؘڡٛڶڎ

# 

مَعَ رَحَلَةِ الْأَمِيرِ يَشْبَكَ مِنْ مَهْدِي الدُّوَادَارُ

لمُحَمَّدِبْن مُحَمُود الحَكَبِيِّ المُلقِّبُ بابْن أَجَا المُحَمَّدِ بن مُحَمُود الحَكَبِيِّ المُلقِّبُ بابْن أَجَا

صَنعَة محرِّرُ عمر وهِياه





جميع الحقوق محفوظة

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ، كا يمنع الاقتباس منه ، والترجمة إلى لغة أخرى ، إلا بساذن خطي من دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشى بدمشق

سورية ـ دمشق ـ شارع سعد الله الجابري ـ ص.ب (١٦٢) ـ س.ت ٢٧٥٤ Tx FKR 411745 Sy مساتف ٢٠١١٦، ٢١١١٦٦ ، ٢١١١٦٦

الصف التصويري : على أجهزة. C.T.T. السويسرية الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العلمية بدمشق

#### المقدمة

موضوع هذا الكتاب وصف رحلة لجملة عسكرية استرت من سنة ٨٧٥ هـ وحتى ٨٧٧ هـ ، ابتدأت من القاهرة وانتهت إلى بلاد الإمارة الدلغادرية التي كانت تقوم على ما يسمى ( بالثغور والعواصم ) .

وقد نجحت هذه الحملة نجاحاً باهراً ، فكان انتصارها بعد إخفاق ثلاث حملات قبلها له روعته ومكانته ، وكانت جديرة بأن تدون حوادثها في كتاب مستقل ، وأن تقام بناية رائعة ذكرى لهذا الانتصار الباهر للدولة المملوكية على الإمارة الدلغادرية .

وهكذا كان ، فقد أنشأ نائب الشام الأمير برقوق في أعلى جبل قاسيون المطل على مدينة دمشق - قبة ذكرى لهذا الانتصار ، بقي بعض آثارها إلى سنة ١٩٤٢ م في عصرنا هذا ، وعرفت طوال خمسة قرون ونصف بقبة النصر ،

وقد ألف شمس الدين محمد بن محمود الحلبي الشهير بابن أجا قاضي الجيش في هذه الحملة كتاباً ذكر فيه تفصيلات ذات بال عن رحلة الجيش المملوكي الأخيرة وانتصاره في محاربة (شاه سوار) صاحب الإمارة الدلغادرية ، وهو هذا الكتاب الذي نقدمه إلى القراء .

شعرت الحكومات المجاورة لبلاد الشام بضعف حكومة الماليك بعد هذه الحملات الأربع على الإمارة الدلغادرية الصغيرة ، فطمعت في الاستيلاء على بعض البلاد الداخلة في حوزتها .

فلم تكد تفرح بلاد الشام ومصر بانتهاء هذه الحروب ، حتى فاجأ الحدود الشامية حسن بك الطويل ملك العراقين ، واستولى على بعضها ، فاضطرت الدولة لإرسال جيش خاص طرد جنود حسن الطويل عن حدود البلاد .

وتلا ذلك تجهيز جيش سادس لتأديب سيف أمير عرب آل فضل ، لقتله أزدمر نائب حماة ، ففر المذكور ودخل حدود مملكة يعقوب بن حسن الطويل ، فطارده الجيش المملوكي ، واجتاز حدود مملكة الطويل ، واتخذ ذلك ذريعة لحاصرة مدينة الرها طمعاً في الاستيلاء عليها ، فحصلت مع الحامية التي فيها معركة أبيد فيها أكثر الجيش المملوكي ، وأسر قائده يَشْبَك الدوادار ، وهو الذي كانت الدولة تعتز بانتصاراته ، وأعدم فيها بعد أيام .

ثم أعقب ذلك ثورة أخرى في بلاد الإمارة الدلغادرية ، فإن السلطان محمداً الفاتح كان يُمِدُّ شاه سوار خفية ، فلما انهزمت جيوش سوار وقبض عليه وأعدم في القاهرة ، تظاهر بالعدوان ، ودفع علي دولات أخاشاه سوار إلى إشهار الثورة والعصيان على الماليك ، فعادت الدولة المملوكية تجهز الجيش تلو الجيش حتى قضت على هذه الثورة أيضاً .

ثم برز السلطان العثماني بايزيد إلى الميدان ، وتظاهر بالعداء لدولة مصر والشام ، فكانت بين الجيشين معارك عديدة كان النصر في أكثرها حليف دولة الماليك ، ثم عقد الصلح بين هاتين الدولتين (۱) . وقد أنهكت هذه الحروب المتتالية

<sup>(</sup>۱) قامت في بلاد الأناضول \_ تركيا حالياً \_ دولة آل عثان ، وقد تعددت تسميات الماليك لها : دولة الروم \_ أبناء عثان \_ التركان . ذلك أن أصلهم قبائل تركانية نصف متحضرة سكنت بلاد الروم ، بينا احتكر الماليك كلمة « الترك » لأنفسهم .

وقد حكم الماليك بلاد الشام ومصر ، وهم أنماط من أجناس شق : ترك ، جركس ، روم ، سلاف ، تتـار ، تركان ، ولم يكن في جيوشهم أحـد من العرب حتى ولا من أبنـاء بلاد الشـام \_\_

الدولة المملوكية وأفقرتها وأفقدتها أكثر جيشها مع عدد كبير من الأمراء والضباط، فكانت إرهاصاً بانقراضها واستيلاء الدولة العثمانية عليها سنة ٩٢٣ هـ ١٥١٧ م بعد تسلم السلطان سلم الأول عرش الدولة العثمانية.

ولما كانت أخبار هذه الحوادث متفرقة منثورة في كتب التاريخ ، فقد رأيت جمعها وتصنيفها وإضافتها إلى رحلة (شمس الدين محمد بن محمود بن أجا الحلبي ) بكتاب سميته ( العراك بين الماليك والعثانيين الأتراك ) .

وقد حافظت في هذه النصوص على أسلوبها الذي وردت فيه مع بعض التهذيب ، ذلك أن مؤرخيها ممن عاصروا تلك الأحداث ، وأسلوبها هو صورة لذلك العصر.

وبذلك يرى القارئ نصوصاً متسلسلة عن حوادث ذات بـال جرت في مصر والشام وحدودها الشمالية ، وفيها الشيء الكثير من تاريخ بلادنا العربية .

محمد أحمد دهمان

ومصر التي حكوها ، واصطلح معظم المؤرخين على تسبيتها بدولة الترك ؛ وإن لم يكن جميع حكامها من الأتراك ، وكانت اللغة الرسمية في عهدهم اللغة العربية إلى جانب اللغة التركية التي كان الماليك يتراطنون بها وحدهم . ولهذا فقد أقاموا مدرسة لهم في قلعة القاهرة تعلم الماليك الفروسية واللغة التركية واللغة العربية والأمور الدينية ، وكانت دولتهم أرقى دولة في عصرها .

# مخطوطة رحلة يَشْبَك الدوادار"

### وصف الخطوطة :

هذه الرحلة من مخطوطات مجمع اللغة العربية بدمشق \_ المجمع العلمي العربي سابقاً \_ وهي مصورة على ( ١٣٩ ) صفحة ، أهداها للمجمع أحد أعضائه العلامة المرحوم أحمد تبور ، وقد كتب في آخر صفحة منها ما يلي :

استنسخت هذه الرحلة السياسية بطريق الفتوغرافية لنفسي من الكتاب غرو ( ٢٦٨ ) المحفوظ بالمكتبة السلطانية بسراي طوب قبو بالقسطنطينية في يوم ٢٥٠ رمضان سنة ١٣٢٧ و ٩ اكتوبر سنة ١٩٠٩

أحمد زكي سكرتير ثاني مجلس النظار المصري

وكتب على ظهر الصفحة ( ١١٦ ) أن الصفحة ( ١١٧ ) ناقصة من الأصل ، وفي كل صفحة ( ١٣ ) سطراً بخط واضح مقروء ، تخلو أكثر كلماته من النقط ، وهذا المخطوط خلو من التاريخ ، غير أن قاعدة خطها توحي بأنها كتبت قبل الألف . وهي من القواعد المستعملة في القرن الثامن والتاسع ولا يبعد أن تكون كتبت زمن المؤلف .

 <sup>(</sup>۲) اصطلح العلماء تسمية السفر إلى طلب العلم رحلة ، وإلى الأمور العادية سفرة ، فيقولون
 رحل إلى بغداد لطلب العلم والسماع على الشيوخ ، وسافر إلى الهند للتجارة .

#### تبمية هذه الرحلة:

وإذ ساها مستنسخها ومصورها الأستاذ أحمد زكي ( رحلة سياسية ) ، فقد توبع على هذه التسمية ، فكتب الجلّد على كعب الكتاب « رحلة الأمير يَشْبَك » ، والظاهر أن هذا من تسمية الأستاذ أحمد تبور مُهدي هذه الرحلة حالة كونها مجلدة ، ومكتوب على كعب جلدها بالذهب ما تقدم ، ولكن السخاوي سماها ( سفرة ) . فقال عن المؤلف : ( عمل سفرة سوار ) وفيها منكر كبير () .

وسواء سميناها رحلة أو سفرة ، فهي عبارة عن جريدة رسمية ، مثل التي يجري الاصطلاح عليها اليوم ، من تكليف القائد العام أحد بطانته تدوين الوقائع اليومية التي تجري للجيش ، وعليه فلا تكون هذه الرحلة أو السفرة رحلة بالمعنى الكامل ، فلا تتعرض لوصف البلاد والأماكن التي ينزلها الجيش ، أو تتكلم عن تاريخها . وإنما جهد المدون أن يصف حركات الجيش ووقائعه ، وما يصادفه في طريقه من شؤون ، فالرحلة إذن عسكرية فقط .

ولكن المؤلف وهو قاضي العسكر ، كُلِّف بالسفر إلى مدينة تبريز عاصمة السلطان حسن الطويل ، ليقوم بمفاوضته ببعض الشؤون ، وحينئذ خرج من نطاق المدوِّن العسكري إلى نطاق الرحالة الاجتاعي ، فأورد ملاحظات ذات نفع عن المنازل والحطات التي نزلها ، ووصف البلدان والقرى التي مر بها ، وأتى بوصف قيِّم لبلاط حسن الطويل ومجالسه واجتاعه مع علماء تلك الجهات ، ومناقشاته العلمية معهم .

وبهذا يندفع اعتراض المعترض على المؤلف ، بأنه لم يأت بوصف البلدان

 <sup>(</sup>٦) الضوء اللامع ٤٣/١٠ ، ولعله يعني بالمنكر إطنابه في مدح يَشْبَك وكثرة تملقه وادعائه خوارق العادات في الشؤون العادية .

والمنازل التي نزلها الجيش في هذه الرحلة ، لأن مهمته في تأليف هذه السفرة كانت مهمة رسمية مقيدة بالتقاليد الرسمية ، فلا يستطيع التخلي عنها لأنها وصف لحركات الجيش ، لا للبلدان التي يمر بها أو ينزل فيها .

على أن الأماكن المذكورة في هذه السفرة ، من القاهرة إلى بلاد الإمارة المدلغادرية معروفة مشهورة ، وقد تكلم عن أكثرها بل كلها الجغرافيون الأقدمون ، وبمن ذكرها من المتقدمين من رجال الدولة والإدارة شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري في كتابه ( التعريف بالمصطلح الشريف ) ثم تبعه على ذلك القلقشندي في صبح الأعشى . ونحن نورد هنا جريدتين بأسماء هذه المنازل الأولى اليني عن الصبح ، والثانية اليسرى عن هذه السفرة ، ليرى الباحث الفرق بينها والتطور الذي طرأ عليها في المدة بين السفرة وبين وفاة مؤلف صبح الأعشى سنة ٨٢١ هد :

المنازل بين القاهرة ودمشق في زمن القلقشندي وفي زمن رحلة يشبك

| يَشْبَك<br>         | القلقشندي    | يَشْبَك   | القلقشندي   |
|---------------------|--------------|-----------|-------------|
| العريش              | حبوة         | الريدانية | سر ياقوس    |
| الزعقة              | الغرابي      | سر ياقوس  | بير البيضا  |
| تل العجوز           | قطيا         | بِلْبِيس  | بلبيس       |
| غزة                 | صيحة نخل معن | الخطارة   | السعيدية    |
| العوجا (نهر العوجا) | الطيلب       | الصالحية  | الخطَّارة   |
| قاقون               | السوادة      | الغرابي   | قبر الوايلي |
| اللجون              | الواردة      | قطيا      | الصالحية    |
| بیسان               | العريش       | بئر العبد | بئر عفری    |
| طبرية               | الخروبة      | السوادة   | القصير      |

## المنازل بين القاهرة ودمشق في زمن القلقشندي وفي زمن رحلة يشبك

| يَشْبَك | القلقشندي | يَشُبَك           | القلقشندي |
|---------|-----------|-------------------|-----------|
|         | ذر عين    | الخربة            | الزعقة    |
|         | عين جالوت | شقحب              | رفح       |
|         | بيسان     | قبة يلبغا في دمشق | السلقة    |
|         | المجامع   |                   | الداروم   |
|         | زحر       |                   | غزة       |
|         | إربد      |                   | الجنيني   |
|         | طفس       |                   | بیت دارس  |
|         | الجامع    |                   | قطرى      |
|         | الصنين    |                   | لد        |
|         | غباغب     |                   | العوجا    |
|         | الكسوة    |                   | الطيرة    |
|         | دمشق      |                   | قاقون     |
|         |           |                   | قحة       |
|         |           |                   | جنين      |

#### نهج تحقيق الرحلة:

هذا الكتاب كأكثر الكتب التاريخية المؤلفة في القرنين التاسع والعاشر مطبوع بطابع ذلك العصر ، وقد دخلته كثير من الألفاظ التركية والفارسية والتترية ، فهو برزخ بين الفصيح والعامي ، فلا هو فصيح خالص ولا عامى خالص .

وهو بعد ذلك كله مملوء باللحن الظاهر الذي ليس له وجه في العربية ، وقد

أبقينا جميع ما وجدناه من ذلك على حاله من غير تبديل ، فليس لنا أو لغيرنا أن يبدل الصيغة التي أظهرها المؤلف فيه .

#### مؤلف الرحلة:

هو قاضي الجيش في الرحلة التي رافقها ، وأحسن من ترجم لـ هو السخاوي في الضوء اللامع ( ٤٣/١٠ ) فقال : محمد بن محمود بن خليل الشمس الحلي الحنفى ، ويعرف بابن أجا(٤) وهو لقب أبيه ، ولد في سنة عشرين وثمان مئة بحلب ونشأ فيها ، فحفظ القرآن ، والقدوريّ ، والمنار . وفي النحو : الضوء . واشتغل عند البدر بن سلامة وغيره ، وسمع على البرهان الحلبي ، ولقي شيخنا [ الشهاب بن حجر ] فأخذ عنه ، ثم بالقاهرة حين دخلها صحبة خاله في سنة ثلاث وأربعين ، وأخذ حينذاك عن ابن الديراني ، ثم كثر تردده إلى القاهرة ، واصطحب بخطيب مكة أبي الفضل ، وبالأمير أزبك الظاهري وأمُّ به وقتاً ، وخالق الناس بالجيل ، ثم ارتقى لصحبة الدوادار الكبير يَشْبَك من مهدي وراج بسبب ذلك وسافر رسولاً منه ومن السلطان إلى عدة ممالك كتبرين والروم وغيرهما ، وحبج مرتين ، وزار بيت المقدس والخليل مراراً ، واستقر في قضاء العسكر عوضاً عن النجم القِرْمي ، وقعد بالشفاعات خصوصاً في أواخر عمره ، وحمد الناس أمره فيها ، فكنت بمن حمد أمره معه ، وتكلم عنه في المؤيدية وغيرها ، وحدث بالشفاء ، وترجم فتوح الشام للواقدي بالتركي نظماً في اثني عشر ألف بيت . وعمل ( سفرة سوار ) وفيها منكر كثير (٥) ، وكان عاقلاً عارفاً ذكياً متودداً متواضعاً . مات في جمادي الآخرة سنة إحدى وثمانين بحلب .

 <sup>(</sup>٤) يقول الأستاذ الزركلي في الأعلام ( أجا و أجا ) وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>٥) كأنه يريد بذلك إطنابه في مدح يَشْبَك وكثرة تملقه له ، وجا في الضوء اللامع ( ٢٧٢/١٠ ) في ترجمة الأمير يَشْبَك حينما ذكر حربه مع سوار فقال : وكان أمراً مهولاً أفرده إمامه الشهس بن أجا بالجمع فبالع .

الصفحة الأولى من المخطوطة



الصفحة الأخيرة من الخطوطة

# تهيد تاريخ الامارة الدلغادرية

علاقة الشام بمصر العواصم والثغور بلاد الإمارة الدلغادرية تحقيق تسميتها بالدلغادرية أو ذي القدرية ملخص تاريخ هذه الأسرة

# تاريخ الإمارة الدلغادرية

علاقة الشام بمصر:

كان القطر المصري مع القطر الشامي دولة واحدة في زمن دولة الماليك ، يشتركان في السراء والضراء والأفراح والأتراح ، يصيب أحدهما ما يصيب الآخر من خير أو شر ، من غنم أو غرم ، وينجد أحدهما الآخر في الشدائد ، ويتحف بعضها بعضاً بالهدايا والتحف .

وقد حصل بينها تمازج غير قليل بالدم بسبب الإصهار ، ونزحت أسر عديدة من مصر إلى الشام ، ومن الشام إلى مصر ، فقصة الشام هي قصة مصر ، وتأريخ مصر تأريخ للشام .

كان للثورة التي قام بها شاه سوار على حدود بلاد الشام الشالية أثر بليغ في داخل البلاد وخارجها بعد أن جهزت إليه الدولة ثلاثة جيوش فدحرها . فقد جعلت هذه الثورة داخل البلاد في اضطراب وهرج ، وفي الخارج سببت لها أطهاعاً من الدول والإمارات المجاورة لها . فكان على الدولة أن تستعيد هيبتها ، وأن تعد حملة أخرى حينا تخفق الحملة الأولى ، فكتب لها في الحملة الرابعة النجاح بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الأنفس والأموال .

ومن البديهي أنّ الشام كانت تشارك مصر في نفقات هذه الحملات ، وتساهم بأكبر نصيب لإعداد قوة كبيرة تكافح العدو الجاثم على حدود البلاد .

#### العواصم والثغور:

العواصم جمع عاصم ، وهي حصون منيعة تحيط بالمنطقة الواقعة بين حلب وأنطاكية وقصبتها(1) أنطاكية .

أطلق عليها في العصر الأموي اسم الدروب ، وفي العصر العباسي اسم العواصم والثغور . وكان يدخل عليها تعديل حسب التراتيب الإدارية ، ففي زمن هارون الرشيد جعلت منبج ودلوك ورعبان وقورس وأنطاكية وتيزين وما بين ذلك من الحصون منطقة مستقلة سميت بالعواصم ، لأن المسلمين كانوا يعتصبون بها فتعصبهم من العدو وتمنعهم ، وجعلت مدينة منبج قصبة هذه المنطقة .

وورد لفظ العواصم في شعر المتنبي وهو يمدح سيف الدولة :

لقد أوحشت أرض الشام طراً سلبت ربوعها ثوب البهاء تنفسُ والعواص منك عشر فيوجد طيب ذلك في الهواء

أما الثغور فهي جمع ثغر ، وهي الحصون التي بنيت على تخوم الشام والجزيرة لصد غزوات الروم ، لذلك سميت بالثغور الرومية . وتبدأ هذه المنطقة من طرسوس في كيليكية ، وتمتد على طول جبال طوروس إلى ملطية ، ثم إلى الفرات ، وهي تحمي منطقة العواصم التي على الحدود من غارات الأعداء .

وتنقسم إلى قسمين : ثغور الشام ، وثغور الجزيرة . وتعتبر مرعش أبعد مدينة في ثغور الجزيرة . مدينة في ثغور الجزيرة .

وتعاورت بلاد الثغور أيدي المسلمين والروم ، وفيها كانت أكثر وقائع سيف الدولة مع الروم . ثم هاجرت في أوائل الحروب الصليبية فرق كثيرة من الأرمن إلى هذه الجهات ـ وقد خرب أكثرها وكادت تخلو من السكان ـ فتوطنوها ،

<sup>(</sup>٦) القصبة : المركز الإداري .

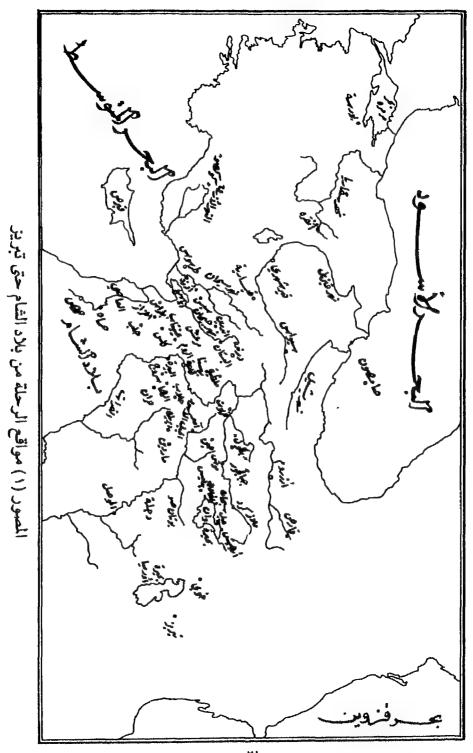

\_ 11 \_

وأسسوا فيها إمارات صغيرة تحت حماية قياصرة القسطنطينية (١) ، وجعلوا عاصمتها سيس ، واشتهر من أمرائها ليون الأول ، ثم ابنه طوروس الثاني المعروف في الكتب العربية بابن ليون ، وساه أبو شامة (١) مليح بن لاون .

واستطاع السلطان نور الدين محمود بن زنكي أن يجلب هـذا الأخير إلى طرفه ، فأعلن خضوعه لنور الدين ، وتمرد على ملك القسطنطينية ، وأدمج بقية الإمارات الأرمنية في إمارته .

غير أن هذه الإمارة الأرمنية لم تُخْلِصُ للمسلمين طويلاً ، فقد ظاهرت الصليبيين ثم التتار على المسلمين .

وتردد في العصر المملوكي ذكر سيس (١) وصاحب سيس ، لأن سلاطين الماليك قاموا بتحطيم الإمارة لمظاهرتهم لأعدائهم .

وأول من ضرب فيها بمعول الهدم السلطان الظاهر بيبرس . ثم تتابع الضرب عليها إلى سنة ٧٧٦ هـ حين قضي عليها نهائياً . وقد شهدت الإمارة الدلغادرية احتضارها ، واستفادت من وفاتها فورثت بعض أراضيها .

وفي العصر المملوكي كانت الحدود الشامية تضم منطقتي العواصم والثغور . فقد ذكر القلقشندي نيابات بلاد الثغور والعواصم وما والاها معتبراً فيها تسع نيابات

<sup>(</sup>٧) جولة أثرية لأحمد وصفى زكريا ٣٦ ـ ٣٧ طبع دمشق .

<sup>(</sup>٨) الروضتين ١/٥/١ .

<sup>(</sup>۱) سيس: بلدة وقلعة تركية في ولاية أدنة (كيليكية) إلى الشمال الشرقي من أدنة ، تقع على سفح جبل منفرد قائم وسط سهل فسيح كثير المستنقعات . كانت عاصمة الأرمن ، وقد تردد ذكرها في تاريخ السلاطين الماليك في مصر ، فكانوا بهاجونها لتأديب الأرمن الذين يناصرون الصليبيين إلى أن افتتحوها ، ثم انتقلت منهم إلى سلطة الأمارة الدلغادرية . قال عنها ياقوت : هي اليوم أعظم مدن الثغور الشامية ، بين أنطاكية وطرسوس على عين زربة ، وبها مسكن ابن ليون سلطان تلك الناحية الأرمني (راجع موقعها على المصور رقم ۱) .

وهي : ملطية ، دَبْرَكِي (١٠٠ ، درندة ، الأُبْلَستين ، إياس ، طرسوس ، أذنة ، سرفندكار ، سيس (١١٠ .

#### بلاد الإمارة الدلغادرية:

يعدد القرماني (۱۱) أشهر ممتلكاتها فيقول: ملكوا مرعش ، وألبستان ، وملطية ،وعين تاب ، وعزاز ، وخربوت ، وبهنسا ، ودرندة ، وقير شهري ، وقيسارية ،وحصن المنصور ، وقلعة الروم ، وبلاد سيس ، وقارص ، وضانتي ، وأودية عَمْق ، وكوندزلي ، وغير ذلك ومن هذا يظهر أن هذه الإمارة قامت على البلدان التي كانت تقوم عليها الإمارة الأرمنية .

#### تحقيق تسميتها بالدلغادرية أو ذي القدرية:

يختلف ورود هذا الاسم بين الكتب العربية والكتب الأجنبية ـ تركية ، فارسية ، لاتينية ـ وقد أجمعت المصادر العربية (١١) على ذكر أبناء ذو الغادر بالغين المعجمة ، بينا وردت التسمية بأشكال شتى في الكتب الأجنبية : ذو الغادر ـ ذو القادر ـ القدر ـ ذو القدر ... وغيرها ، ومرد هذا الاختلاف الكتب التي ألّفت بالفارسية ، إذ لا وجود لحرف الغين في هذه اللغة شأنها في ذلك شأن اللغات التي تستعمل الأحرف اللاتينية ، فرسمت ذو القادر بالفارسية ، وجاءت ترجمتها مطابقة بالإنكليزية ظناً ممن ترجم أن ذو بمعنى صاحب ، فحوّلت الغين إلى مطابقة بالإنكليزية ظناً ممن ترجم أن ذو بمعنى صاحب ، فحوّلت الغين إلى قاف ، وممن التبس عليه هذا الاسم الأستاذ زامباور في معجم الأنساب والأسر

<sup>(</sup>۱۰) دبرکی ت دیار بکر = آمد .

<sup>(</sup>١١) راجع المواقع على المصور رقم (١).

<sup>(</sup>١٢) أخبار الأُول وأثار الدول : الصفحة ٣٣٩ .

 <sup>(</sup>١٢) تاريخ ابن الوردي ، الـدرر الكامنة ، النجوم الزاهرة ، تـاريخ ابن الفرات ، الضوء اللامع ،
 بدائع الزهور لابن إياس ، أخبار الأول وآثار الدول للقرماني .

الحاكمة في التاريخ الإسلامي ، والأستاذ ستانلي بول في كتاب الدول الإسلامية ، كا وقع بنفس الخطأ كل من ترجم الاسم من الإنكليزية أو التركية أو الفارسية إلى اللغة العربية .

ونحن نرجح النصوص العربية في تسميتها « دلغادر » على النصوص التركية واللاتينية للأسباب التالية :

ا \_ إن لفظة « دلغادر » وإن كنا نجهل سبب التسمية بها وما ترمي إليه من معنى كانت محبوبة في عصرهم ، وقد تسمى بها بعض الأمراء ، وبمن سمي بها أمير عرب نعير الذي كان معاصراً لأولاد دلغادر ومختلطاً بهم ، فقد ساه والداه « بغادر » ( ( ) ) .

٢ ـ إن المؤرخين العرب شهدوا ولادة هذه الإمارة قبل استفحال أمرها ، ولأول مرة يذكرونها يسمون أمراءها « أولاد دلغادر » ، ورغ ما وقع منهم من شغب وتخريب وإفساد ، لم يصف مؤرخ عربي أحداً منهم بالغدر ولم نر مؤرخاً لمز أو غز أحداً منهم من هذه الناحية لنقول إن المعاصرين أو المعادين لهم وصوهم بهذه الوصة ونعتوه بها .

٣ - إن بلاد هذه الإمارة كانت معدودة من بلاد الحكومة المملوكية ، وعلاقاتها مع الماليك مذكورة بكثرة في الكتب العربية ، وكان أكثر أمرائها يترددون إلى بلاد الشام ومصر ، فلو كان في هذه التسمية غضاضة عليهم لأنكروها وطلبوا تغييرها بالقادرية أو القدرية ، ولأطلق عليها أحد المؤرخين هذا اللقب ولو مرة واحدة .

على أنه لا ينبغي لنا أن نغادر هذا العرض من غير أن نأتي بهذه الملاحظة ،

<sup>(</sup>١٤) النجوم الزاهرة .

وهي أنَّ ابن الوردي في تاريخه قال (۱۵) سنة ٧٤٩ هـ: « إن قراجا بن دلغادر التركاني شغب واستطال وسمى نفسه بالملك القاهر ، وطلب من صاحب سيس الحِمْلُ الذي يحمل إلى السلطان » . ثم نرى بعد ذلك نسخة من نسخ الدرر الكامنة تلقب سولي بن قراجا بـ « دلقاهر »(١٦) .

و إليك تاريخ أمراء هذه الأسرة ملخصاً من كتاب الدول الإسلامية تأليف ستانلي لين بول والذي نشرناه سنة ١٩٧٤ م بعد إضافة تعليقات عديدة عليه .

#### تاريخ الأسرة الدلغادرية:

حكت هذه الأسرة مرعش وألبستان وما حولها قرابة ١٩٠ سنة ( ٧٤٠ هـ ـ ٩٢٨ هـ ) ـ وهي منطقة الحدود بين الدولتين العثانية والمملوكية ـ وهي بالأصل عشيرة تركانية نزحت نحو الأناضول من آسيا الوسطى فراراً من جنكيزخان برئاسة زعيهم ذو الغادر . وشكل ابنه زين الدين قراجا حكومة سنة ٧٣٧ هـ واختُلِفَ في موته وتاريخ موته ، وقد ملك ابنه خليل بك مرعش وملطية ، واتخذ ألبستان مقراً لحكومته . وكان من نتائج إطاعة أحد إخوته أمير خربوت أن قتل خليل بك سنة ٨٨٧ هـ . كا قتل أخوه الآخر الذي خلفه سولي بك سنة ٨٠٠ هـ .

بدأ سولي بك إقامة علاقات مع العثمانيين ، فقد زوَّج ابنته الكبرى إلى سلطان سيواس (١٨) القاضي برهان الدين ، كا زوَّج ابنته الصغرى إلى السلطان محمد شلى .

<sup>. 727/7 (10)</sup> 

<sup>(</sup>١٦) انظر الدرر الكامنة طبع حيدر آباد ١٧٩/٢ .

<sup>(</sup>١٧) خربوت : مدينة تركية في هضبة أرمينيا تقع على نهر مرادصو أحد أصول نهر الفرات إلى الثمال الشرقي من ملاطية ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

<sup>(</sup>١٨) سيواس : مدينة تركية في غرب أرمينيا إلى الشال من ألبستان ( انظر موقعها على المصور ١ ) .



وتولى بعده ناصر الدين محمد بك بن خليل بك ، وفي عهده تعرضت الإمارة لغزو تيورلنك الذي خرَّب ملطية وبهسنا واحتل ألبستان ، واستعان بسلطان مصر مؤيد شيخ لحاربة أبناء قرامان (۱۱) وأبناء رمضان (۲۱) ، ومنحه المصريون قيصرية (۲۱) ، ثم ضَيَّق عليه السلطان جقمق ، فلجأ إلى مراد الثاني العثماني ، فأعاد إليه قيصرية سنة ٨٤٠ هـ وكانت في حوزة العثمانيين ، ثم تقرب من الماليك وزار القاهرة ومات إثر عودته منها سنة ٨٤٦ هـ .

وخلفه ابنه سليان بك وقد أخذ على نفسه الإبقاء على صلات الصداقة مع العثانيين ، فزوّج ابنته مكرمة خاتون إلى محمد الفاتح سنة ٨٥٨ هـ في عهد سلطنة مراد الثاني . ومات سليان سنة ٨٥٨ هـ ، وخلفه ابنه آرسلان ، وفي عهده استولى أوزون حسن (حسن الطويل) على خربوت ، ولاستعادة هذه المدينة قصد آرسلان بك القاهرة لطلب معونة السلطان خوشق دم ، وبينها كان يؤدي الصلاة في المسجد اغتاله فدائي سنة ٨٧٠ هـ وقُبِلَ الفدائي ، وقد اتهم بتدبير هذه الجناية السلطان خوشقدم الذي عين شقيقه شاه بوداق خلفاً له ، في حين حمل شقيقه الاخر شاه سوار بك منشوراً بتوليته الإمارة من السلطان العثماني محمد الفاتح ، فحكم شاه بوداق في مرعش وشاه سوار في ألبستان ، ورفض أمراء الأسرة فحكم شاه بوداق به بوداق بسبب حادث مقتل ملك آرسلان ، وفرّ شاه بوداق

<sup>(</sup>١٩) أبناء قرمان : دولة قامت في الأناضول سنة ٦٥٤ هـ ورثت الدولة السلجوقية وعمرت حتى هم مدنية وحضارة السلطان بايزيد الثاني عليها ، خلفت آثاراً تدل على مدنية وحضارة (راجع كتاب الدول الإسلامية ٢٥/٢) .

<sup>(</sup>۲۰) أبناء رمصان : أسرة تركانية شكلت إمارة في أدنة عمرت من سنة ۷۸۰ هـ حتى ۱۰۱۷ هـ ، وقف معظم أمرائها جانب الماليك إلى أن قويت شوكة العثمانيين فوقفوا معهم وشاركوا السلطان سليم الأول العثماني في غزو سوريا ومصر ( راجع كتاب الدول الإسلامية ۲۳۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢١) قيصرية قيسارية : بلدة تركية تقع في شرقي الأناضول تكرر ذكرها في التاريخ الإسلامي ويها قلعة حصينة ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

إلى مصر سنة ٨٧١ هـ ، وسيطر شاه سوار على جميع ممتلكات الإمارة ، وزحف نحو حلب سنة ٨٧١ هـ وحارب المصريين حرباً ظافرة ، كا تغلب على أبناء رمضان ، ولكن حكومة القاهرة المملوكية ساقت إليه سنة ٨٧٦ هـ جيشاً قوياً انتصر عليه في عينتاب وتحصن في قلعة ضانتي [ زمنطو ] فحوصر بالقلعة وأجبر على الاستسلام وأرسل إلى القاهرة ، وفيها أمر السلطان قايتباي بصلبه على باب زويلة سنة ٨٧٧ هـ . وكان في إمارته ملتزماً جانب الدولة العثمانية ، لذلك أسفر قتله عن التأثر البالغ لدى العثمانيين .

وعاد شاه بوداق لتسلم الحكم ، فعمد العثمانيون إلى مد أخيه علاء الدولة واسمه الأصلي بوز قورت وغلب عليه اسم علي دولات \_ ففرَّ شاه بوداق إلى مصر ثانية سنة ٨٨٤ هـ . ثم التزم علاء الدولة جانب مصر ، وتقرَّب من العثمانيين وزوَّج ابنته عائشة خاتون من بايزيد الثاني وهي والدة السلطان سليم الأول .

والحوادث التي وقعت في أيامه مدرجة تفصيلاً في تاريخ مصر والدولة العثانية . ثم نسب إليه العثانيون الخيانة ، وأرسل إليه السلطان سليم إثر عودته من محاربة اساعيل الصفوي سنة ٩٢١ هـ الوزير سنان باشا وأمره بتأديب إمارة دلغادر والتنكيل بها ، وكانت النتيجة أسر علاء الدولة وقتله وعره تسعون سنة ، وإرسال رأسه إلى السلطان قانصوه الغوري ، وبهذا يكون السلطان قد قتل جده .

وعينت الدولة العثمانية مكانه علي بك بن شاه سوار شريطة أن تكون السكة والخطبة باسم بني عثمان ، وشارك علي بك في حملة السلطان سليم على الشام ومصر ، وبرغ ما أدى إلى الدولة العثمانية من خدمات حسنة ، فقد أعدم هو وثلاثة من بنيه بأمر السلطان سليان القانوني سنة ٩٢٨ هـ ، وكان ذلك بتحريض الوزير فرهاد باشا وافتراءاته عليه .

وبعد ذلك حُوِّلت الإمارة إلى ولاية عثمانية . وهذه قائمة بأسماء من تولى منهم :

| التقويم الميلادي |                            | التقويم الهجري |
|------------------|----------------------------|----------------|
| 1779             | زين الدين قراجا بن دلغادر  | ٧٤٠            |
| ١٣٧٨             | خلیل بك                    | ٧٨٠            |
| ١٣٨٦             | سولي بك                    | YAA            |
| 1897             | ناصر الدين محمد بك         | ۸۰۰            |
| 1884             | سليان بك                   | ለደገ            |
| 1808             | ملك آرسلان بك              | ٨٥٨            |
| 1870             | شاه بوداق بك ( أول مرة )   | ۸٧٠            |
| 1877             | شاه سوار بك                | ۸۷۱            |
| 1577             | شاه بوداق بك ( مرة ثانية ) | ۸۷۷            |
| 1279             | علاء الدولة بك             | ٨٨٤            |
| 1071 _ 1010      | علي بك                     | 177 _ 179      |

وتفيد المصادر التاريخية أن هذه الإمارة كانت تعيش عيشة قبلية ، وتساهم في الشورات التي كانت تقوم في ربوع الشام ، وتتفق مع الأعراب على النهب والسلب .

فحين قام يلبغا أرس نائب حلب بالثورة والعصيان على القاهرة وسمى نفسه بالملك العادل قام معه في هذه الثورة الأمير قراجا بن دلغادر وحيًّار بن مهنا أمير آل الفضل ، وقد نهب أتباعها كل ما مرت عساكرهما عليه من حلب إلى دمشق ، ثم امتدت غارات التركان الدلغادرية إلى حوران والبقاع .

ولما شاع وصول ملك القاهرة مع الجيوش المصرية ، اتفق قراجا وحيَّار على

الفرار بجاعتها كعادات البدو ، وتركوا نائب حلب وحده وسببوا له الفشل السريع .

وانضم سولي بن قراجا بن دلغادر إلى ثورة يلبغا الناصري نائب حلب ، ثم إلى ثورة منطاش التي اشترك بها أمير آل الفضل نُعَير بن حيًار .

ولم نر أحداً من المؤرخين روى أنهم رعوا عالماً أو فقيها أو شاعراً ، والظاهر أنهم لم يقربوا من الدور المدني إلا في عهد شاه سوار ، فقد قال القرماني عنه : إنه كان أديباً عاقلاً ذا رأي وشجاعة ، وضرب اسمه على سكة الدراهم والدنانير ، ودعي له على المنابر بمدينة ألبستان وما والاها .

ولزيادة الاطلاع على تاريخ هذه الأسرة انظر قاموس الأعلام لشمس الدين سامي ، ودائرة المعارف الإسلامية ، ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة للمستشرق زامباور ، وأخبار الأول للقرماني ، والدول الإسلامية نشر مكتب الدراسات الإسلامية بدمشق .

ونكتفى بهذا الموجز عن هذه الإمارة مقفين بأخبارها الحربية مع الماليك .

# نصوص وإضافات على الرحلة

### ثورة شاه سوار

- ـ أول الفتنة بين الدلغادرية ودولة الماليك
- ـ شاه سوار وسبب ثورته ـ التجريدة الأولى ـ
  - ـ الملك الأشرف قايتباي الظاهري
  - \_ التجريدة الثانية \_ التجريدة الثالثة \_
  - ـ التجريدة الرابعة ـ حربها مع سوار ـ
    - \_ القبض عليه \_ إعدامه بالقاهرة

## ثورة شاه سوار

#### أول الفتنة بين الدلغادرية والماليك

لم يكن الأمراء الدلغادرية لدى ملوك القاهرة سوى نواب وولاة لهم ، غير أنهم كانوا يفرضون أنفسهم عليهم بسبب قبائلهم التركانية التي توطنت في تلك الجهات حين افتتحها ملوك مصر والشام ، والتي لم تكن تخضع لغير أمرائها ، ولهذا السبب أصبحت الإمارة تتسلسل فيهم وفي أحفادهم ، وأصبحت لهم شبهة بأن يقولوا حين يثورون : إن البلاد بلادنا والشعب شعبنا .

وفي سنة ٨٧٠ هـ كان نائب أبلستين ( ألبستان ) الأمير سيف الدين ملك أصلان بن سليان بن ناصر الدين بك دلغادر في زيارة للقاهرة ، وبينا كان في صلاة الجمعة وثب عليه فداوي في الجامع وضربه بسكين فقتله وقُتِلَ الفداوي في الحال . وقد حامت الظنون في حادث هذا الاغتيال حول سلطان الماليك في القاهرة خوشُقدم الذي ظن بأنه أرسل الفداوي لهذا الأمر .

ثم عين السلطان شقيقه المسمى (شاه بضع )("" نائباً على تلك الجهات (""). وقام أخ ثان للأمير المغدور هو الأمير شاه سوار فطالب بالإمارة ، واستعان بالسلطان محمد الفاتح العثاني ، فبقي شاه بضع حاكاً على مرعش ، وأصبح شاه سوار مستولياً على ألبستان .

وفي شهر رجب سنة ٨٧٠ هـ أمر السلطان خوشْقدم بتجهيز تجريدة للقضاء على تمرد شاه سوار ، لكن أمر هذه التجريدة لم ينفذ (٢٤١) . ثم نحّى السلطان الأمير

<sup>(</sup>٢٢) يرسم أيضاً على هذه الصورة « شاه بداق » .

<sup>(</sup>٢٢) النجوم الراهرة ٧٣٧/٧ .

<sup>(</sup>٢٤) الضوء اللامع ٢٧٤/٢ .

شاه بضع عن الولاية ، وعين بدله عمه الأمير رستم بن ناصر الدين بك ، وقد علَّق على هذا التعيين ابن تغري بردي بقوله : أظن أن رستم هذا أضعف من شاه بضع في دفع سوار (٢٥) .

#### شاه سوار

هو ابن الأمير سليان ، وأخو الأمن سيف الدين ملك آصلان الذي قتل غدراً بيد فداوي . وقد ساءه أن يقتل أخوه غدراً فاستعان بالسلطان محمد الفاتح الذي أعانه على غايته ليبدأ بدغدغة الدولة المملوكية وليختبر مدى قوتها . فقام شاه سوار بإعلان العصيان على الدولة المملوكية مطالباً باستقلال البلاد المتقدم ذكرها مدعياً أنها بلاد آبائه وأجداده ، وقد دامت حروبه مع الماليك خمس سنين أصلام فيها ناراً حامية . ويظهر أثر هذه الحروب في تراجم أمراء الماليك في كتاب الضوء اللامع للسخاوي ، فنرى أن الأمير ... كان في أسر سوار ، وأن الأمير ... قتل في حرب سوار ، وأن فلاناً بترت يده أو رجله أو قلعت عينه . ونجد المؤرخين يذكرون عن شاه سوار غير ما كانوا يذكرون عن قبله من الأمراءالدلغادرية من أعالهم في السلب والنهب والترف والانهاك باللذات . وقد قدمنا ما قاله القرماني عنه ، وإليك ما قاله السخاويّ عنه في الضوء اللامع المناه ذكر كيف قتل في القاهرة :

مات وهو ابن بضع وأربعين ، وكان فيا قيل يكثر التلاوة من المصحف بطول الطريق ، ويصوم الاثنين والخيس مع فهم في الجملة ، ومشاركة في بعض منطق (٢٧) ، ومعاناة في النجوم ، قد نبذه الشيب ببعض شعرات في لحيته من الجانبين ، بعامة مدورة وفوقاني مفتوح مزنر بقصب بمقلب لطيف على جاري عادة تفصيل

<sup>(</sup>٢٥) النجوم الزاهرة ٧٤١/٧ .

<sup>(</sup>٢٦) الضوء اللامع ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢٧) يريد بأن له إلماماً قليلاً بعلم النطق ,

التركان . ووجهه حسن ، أبيض اللون ، ظاهر الحمرة ، مستدير اللحية ، بشعر أسود جميل الهيئة ، محترم الشكل وتألم غير واحد من المقدمين لإتلافه .

#### إهمال أمر شاه سوار

قلنا بأن السلطان خوشُقَدم عين تجريدة للقضاء على ثورة شاه سوار ، ولكن لم ينفذ أمر هذه التجريدة بل اكتفي بمناوشة الأمراء الدلغادرية الذين كانوا يوالون سلطان القاهرة للأمراء الذين كانوا يعادونه ، وظل الأمر كذلك نحو سنتين توسعت فيها سلطة شاه سوار وكثر أتباعه وانهزم أعداؤه من أقاربه وإخوته الذين كانوا يناصبونه العداء والتجؤوا إلى القاهرة .

#### التجريدة الأولى لقتال سوار

في أوائل سنة ١٧٧ هـ جاءت الأخبار إلى القاهرة بأن شاه سوار قد توسعت ثورته وعَظُمَ أمره ، وأنه يُخشى من سوء العاقبة بإهمال أمره ، فاهتم السلطان خوشُقدم للأمر ، وأرسل له تجريدة بقيادة الأمير بَرَدْبَك البشمقدار (٢٨) نائب الشام . ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان ، فقد انهزمت هذه التجريدة شر هزية وأصبح بعضها مأسوراً وبعضها مقتولاً . ولما كان لا يعتقد أحد بهزية هذا الجيش من ثائر مثل سوار ، فقد جاءت الأخبار بأن الأمير بَرَدْبَك البشمقدار قد انضم إلى الأمير سوار ، وأنها يريدان احتلال مدينة حلب وبقية بلاد الشام ، فاضطربت القاهرة لهذا الأمر ، وجهز السلطان جيشاً أعظم من الأول ، ولكن المنية حالت دون إرسال ذلك الجيش ، فتوفي السلطان خوشقدم في عاشر ربيع الأول سنة سلطاناً في اليوم الذي توفي فيه الظاهر خوشقدم .

<sup>(</sup>٢٨) البشبقدار : منصب في الدولة الملوكية يحمل صاحبه نعل السلطان .

ولم تطل مدة الملك الجديد فخُلع في سابع جمادى الأولى من السنة المذكورة، ثم نُصِّب عوضاً عنه تمربغا الظاهريّ في اليوم نفسه، ولقب بالملك الظاهر. ثم خلع في السادس من رجب، ونصب عوضاً عنه الملك الأشرف قايتباي المحمودي.

وتمخضت الأخبار بعد ذلك بأن الأمير بردبك البجمقدار لم ينضم إلى شاه سوار ، ولكن المؤرخين مجمعون على أنه لم يكن مخلصاً للدولة في التجريدة الأولى ، بل كان يحث الأمراء على عدم القتال وكان سبب الهزيمة النكراء .

ولما بلغ بردبك موت السلطان خوشقدم رجع يريد القاهرة ، فأرسل السلطان الجديد يلباي رسولاً إليه رجع به إلى القدس بطالاً (٢٩) ، ويقول السخاويّ إنه تخلف عند سوار (٢٠) . بينا يقول ابن إياس : كان أسيراً عند سوار هو ونائب حلب وأطلق بعد موت الظاهر خوشقدم وقاسي شدائد ومحناً .

ومها يكن من أمر ، فإن إخفاق الحلات التي تلت تجريدة بردبك البجمقدار ، دليل مقبول على عدم صحة ما نسب إليه من عدم الإخلاص .

# الملك الأشرف قايتباي الظاهري

يعد هذا السلطان من أعظم ملوك الماليك ، وهو في نظري أعظم ملك من الماليك الشراكسة (٢٦) . ولد سنة ٨٢٦ هـ ، وتولى الملك سنة ٨٢٢ هـ ، وبقي في

<sup>(</sup>٢٩) الضوء اللامع ٦/٣ .

<sup>(</sup>٢٠) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢١) اصطلح المؤرخون على تقسيم دولة الماليك إلى فترتين : الأولى من قيام الدولة التي أسسها المعز أيبك سنة ١٤٨ هـ حتى سنة ٢٩٢ هـ وسميت فترة حكم الماليك البحرية نسبة إلى إقامة الماليك في جزيرة الروضة بالنيل ، وكان الماليك يجلبون من أجناس شتى .

والثانية بدأت سنة ٧٩٢ هـ عندما اعتلى الظاهر برقوق عرش مصر وكان شركسي الأصل فأخذ يكثر من جلب الماليك الشراكسة واسترت هذه الفترة حتى زوال دولة الماليك الشراكسة نسبة ١٩٢٢ هـ وسميت فترة الماليك الشراكسة نسبة لأصلهم ، أو الماليك البرجية لإقامتهم في أبراج القلعة .

الملك إلى أن توفي سنة ٩٠١ هـ ، فأقام في الملك تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر وعشرين يوماً . فازدهرت البلاد باستقراره في الملك هذه المدة ، وشَيَّدَ في جميع أنحاء المملكة كثيراً من العارات والبنايات ،وزاد في عمر الدولة المملوكية نحو ربع قرن بحسن سياسته وإدارته ، وجنَّبَ البلاد كثيراً من الكوارث والفتن .

تولّى الملك وقد طمعت في البلاد الإمارات والدول المجاورة ، فلقن الكلّ دروساً قاسية ، وأرجع إلى الدولة همبتها ومكانتها . وقد فرغ بيت المال في زمانه من المال ، فما كان يخرج من حرب حتى يدخل في حرب ثانية ، فقد جهّز ثلاث حلات إلى شاه سوار ، وحملة إلى حسن بك الطويل ، وخامسة لتأديب أمير عرب آل الفضل . ثم عدة حملات إلى علي دولات (علاء الدولة) ، ثم اشتبك بقتال عنيف مع السلطان بايزيد العثماني كان النصر حليفه في معظم المعارك حتى وقع الصلح بينها .

وإذا كانت دولة الماليك قد انقرضت سنة ٩٢٣ هـ أي بعد وفاته بواحد وعشرين عاماً ، فإنها لم تستطع الحياة بعده طويلاً ، ويكون حكمنا بأنه زاد في عمر هذه الدولة نحو ربع قرن صحيحاً .

وفي أيامه كانت رحلة يَشْبَك الدوادار والقبض على شاه سوار .

#### التجريدة الثانية لقتال شاه سوار:

تولى الملك الأشرف قايتباي في السادس من رجب سنة ٨٧٢ هـ ، وفي هذا الشهر أخذ في أسباب تعيين تجريدة إلى شاه سوار بن دلغادر ، وقد قويت شوكته والتف عليه عسكر ثقيل من التركان وغيرهم وأظهر العصيان والخامرة (٢٢١) . فخشي السلطان من أمره وأراد أن يأخذ أموره بالقوة ، وكان يمكنه أن يرسل إلى سوار

<sup>(</sup>٣٢) المخامرة بمعنى الخيانة .

خلعة وهدية وتخمد هذه الفتنة ، فلم يوافق على ذلك وأخذ الأمور بالعترسة (٢٣) . فعيَّنَ له تجريدة ثقيلة ، وعين بها الأمير قُلقسيز الأتابكي ، وبردبك هجين أمير سلاح ، ونانق رأس نوبة النُوب (٢٤) ، وتمر حاجب الحجاب (٢٥) ، وعدة أمراء طبلخانات (٢١) وعشرات (٢٠) ، وعدة وافرة من الجند .

عرض السلطان العساكر بسبب التجريدة لسوار ، واستر جالساً على الدَّكة (٢٨) وهو يعرض ويكتب إلى ما بعد العصر .

ثم ضيق على أولاد الناس (٢٩) وألزمهم بالسفر أو يقيوا لهم بدلاً ، فصار يأخذ من كل واحد لا يرغب بالسفر مئة دينار كبديل عن السفر ، وقرر على جماعة من المباشرين (٤٠) جملة مال ، وأمرهم بإحضاره بسرعة ليستعين به على نفقة العسكر .

فلما تكامل حضور المال حملت النفقات للأمراء المعينين للسفر ، فحمل للأتابكي (١٤) جاني بك قُلقسيز أربعة آلاف دينار ، ثم حمل لكل من الأمراء

<sup>(</sup>٣٣) المترسة : تستعمل هذه الكلمة العامية في دمشق والمراد بها : العظمة والكبرياء .

<sup>(</sup>٣٤) رؤوس النوب : أربعة أمراء يرأسهم مقدم ألف يشرفون على الماليك السلطانية .

<sup>(</sup>٣٥) حاجب الحجاب : أو صاحب الحجوبية الكبرى وينظر في الخصومات بين الجند وخلافاتهم في إقطاعاتهم ( المواعظات للمقريزي ٢/٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٢٦) الأمراء الطبلخانات: هم الأمراء الدين يصح أن تضرب الطبول على أبوابهم ، ويكون في خدمة الأمير منهم ٤٠ ـ ٧٠ مملوكاً ، ويلى المقدم ألف في المرتبة .

<sup>(</sup>٣٧) الأمراء العشرات : الأمراء الصغار في الجيش المملوكي ويكون تحت إمرة الواحد منهم عشرة حنود .

<sup>(</sup>٣٨) الدِّكّة: المطبة.

<sup>(</sup>٣٩) أولاد الناس: هم أولاد الماليك المتقاء.

<sup>(</sup>٤٠) المباشرون : هم الموظفون الإداريون في الدولة المملوكية .

<sup>(</sup>٤١) الأتابك: قائد الجيش الملوكي .

المقدمين (٢٦) ثلاثة آلاف دينار ، ولكل من الأمراء الطبلخانات خسمائة دينار ، وللأمراء العشرات لكل واحد مائتا دينار ، وأنفق على كل جندي من الماليك مئة دينار .

#### خروج التجريدة إلى سوار

في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان سنة ٨٧٢ هـ ، خرج أمراء العسكر المعينون للتجريدة ، فكان لهم يوم مشهود . وهذه أول تجريدة خرجت من مصر إلى شاه سوار (٢١) وأنفق السلطان جامكية (١٤١ أربعة أشهر معجلاً وصرف الكسوة ، وأعطى لكل واحد منهم جملاً وأرضى العسكر بكل ما يكن .

#### اندحار هذه الحملة

أخفقت هذه الحملة إخفاقاً مزرياً ، ففي شهر ذي القعدة سنة ٨٧٢ هـ جاءت الأخبار إلى القاهرة بأن العسكر الذي توجه إلى شاه سوار قد انكسر كسرة شنيعة ، وأسر قائد الحملة الأتابكي قُلقسيز ، وقتل جماعة من الأمراء والجند يعسر إحصاؤهم ، وكان غالب العسكر من الخشقدمية (١٥٥) .

وقتل من الأمراء المقدمين : الأمير بردبك هجين المحمدي الظاهري أمير سلاح من مماليك الظاهر جَقْمَقُ ، وجرح الأمير تمر حاجب الحجاب .

<sup>(</sup>٤٢) الأمير المقدم : أعلى منصب بعد الأتابك في الجيش المملوكي يخدمه مئة مملوك وفي أمرته ألف جندي .

<sup>(</sup>٤٣) المراد هنا بأول تجريدة في عهد قايتباي ، وإلا فهي الثانية . والأولى كانت في عهد السلطان خوشُقدم وهي التي أسر فيها قائدها بردبك البجمقدار ( والنص هنا لابن إياس في بدائع الزهور ) .

<sup>(</sup>٤٤) الجامكية : كلمة فارسية الأصل تعنى الراتب الشهري .

<sup>(</sup>٤٥) الخشقدمية : هم الماليك من مشتريات السلطان السابق خوشقدم .

وقت لمن الأمراء العشرات عدد كبير ، ولم يضبط عدد من قتل من الخاصكية (١٤) والماليك السلط انية ونهب بَرُك (١٤) الأمراء والعسكر قاطبة . والذي سلم دخل حلب في أسوأ حال من العري والمشي . وقوي أمر سوار وتوجه إلى عينتاب (١٤) وحاصر قلعتها ومّلك البلد وأشيع بين الناس أن ابن عثان ملك الروم (١٠٠ أرسل نجدة من عسكره إلى سوار .

ثم وصل إلى القاهرة قانصوه الجيلاني الحاجب بدمشق وعلى يده مكاتيب أزبك نائب الشام يخبر فيها بكسر العسكر ودخولهم حلب وهم في أسوأ حال ، وأن أزبك نائب الشام دخل حلب وهو مجروح في وجهه ، وليس له بَرُك ولا قاش ولا مماليك ، ودخل نائبا حلب وطرابلس على هذا الوجه ، ودخل غالب العسكر عرايا مشاة .

وكانت هذه الوقعة يوم الاثنين سابع ذي القعدة سنة ٨٧٢ هـ .

فلما وردت هذه الأخبار ماجت القاهرة وحار السلطان في أمره ، وكان يظن أن سواراً لا يقوى على عسكره لكثرته .

<sup>(</sup>٤٦) الخاصكية : الماليك الأخصاء بالسلطان ، يدخلون عليه دون إذن ، ويخصهم بالمزيد من الأعطيات لضان إخلاصهم .

<sup>(</sup>٤٧) الماليك السلطانية : هم الماليك الذين يشتريهم السلطان أو يبقيهم من مماليك السلطان السابق .

<sup>(</sup>٤٨) البَرْك : الأمتعة الخاصة .

<sup>(</sup>٤٩) عينتاب : بلدة في جنوب تركيا قرب الحدود السورية فيها قلعة صغيرة تشبه قلعة حلب وفي جنوبها قلعتان إحداهما تعرف ببرج الرصاص والأخرى بتل بشار ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

ملك الروم: لقب أطلقه ابن إياس على السلطان العثماني . وكان السلطان بايزيد الأول قد طلب من الخليفة العبامي إعطاءه لقب سلطان الروم سنة ١٣٩٤ م وقد منحه الخليفة ذلك .

ثم جاءت الأخبار بأن سواراً سجن قلقسيز في جب ، وأن عسكر سوار قوي بما نهبه من عسكر الماليك من خيول وسلاح وبَرْك ، وقد عزم سوار على الزحف إلى حلب .

#### عقد مجلس الدولة

لما تحقق السلطان من صحة أخبار ما تقدم ، أمر بعقد مجلس في القلعة ، فحضر الخليفة المستنجد بالله يوسف ، والقضاة الأربعة وهم : ولي الدين الأسيوطي الشافعي ، ومحب الدين بن الشحنة الحنفي ، وحسام الدين بن حريز المالكي ، وعز الدين الحنبلي ، ودعي شيخ الإسلام أمين الدين الأقصرائي ، ومشايخ من العلماء ، وحضر سائر الأمراء ، وكان هذا المجلس بالحوش السلطاني .

فلما تكامل المجلس قام القاضي أبو بكر بن مزهر كاتب السر وتكلّم عن لسان السلطان ، ووجه الخطاب إلى الخليفة والقضاة ومشايخ العلم بما معناه من كلام طويل :

إنَّ بيت المال مشحوت من المال ، وإنَّ سواراً الباغي قد استطال على البلاد وقتل العباد ، ولا بد من خروج تجريدة عسكر لتحمي بلاد السلطان ، وإنَّ العسكر يحتاج إلى نفقة وليس في بيت المال شيء ، وإنَّ كثيراً من الناس معهم زيادة في أرزاقهم ووظائفهم ، وإن الأوقاف قد كثرت على الجوامع والمساجد ، وإن قصد السلطان أن يبقي لهم ما يقوم بالشعائر فقط ، ويُدخل الفائض إلى الذخيرة .

فمال الخليفة وقضاة الجاه إلى شيء من معنى الإجابة إلى ذلك .

وبينما هم على ذلك إذ حضر شيخ الإسلام أمين الدين الأقصرائي الحنفي ، وكان قد تأخر عن الحضور . فأرسل خلفه السلطان . فلما حضر أعاد عليمه كاتب السر الكلام الذي وقع في أول المجلس .

فلما سمع هذا الكلام أنكره غاية الإنكار وقال في الملأ من ذلك المجلس:

« لا يحل للسلطان أن يأخذ أموال الناس إلا بوجه شرعي ، وإذا نفد جميع ما في بيت المال يُنْظَر إلى ما في أيدي الأمراء والجند وحلي النساء فيأخذ منه ما يحتاج إليه ، وإذا لم يوف بالحاجة ففي ذلك ينظر في المهم إن كان ضرورياً في المنع عن المسلمين حل ذلك بشرائط متعددة ، وهذا هو دين الله تعالى ، إن سمعت آجرك الله على ذلك ، وإن لم تسمع فافعل ما شئت ، فإنا نخشى من الله تعالى أن يسألنا يوم القيامة ويقول لنا : لم لا نهيتموه عن ذلك وأوضحتم له الحق ، وإن السلطان إذا أراد أن يفعل شيئاً يخالف الشرع فلا يجمعنا ، وبدعوة فقير صادق يكفيكم الله مؤونة هذا الأمر كله » . ثم قام .

ف انْجَبَهَ منه السلطان وانفض المجلس من غير طائل وكثر القال والقيل ، وشكر الأمراء وغالب الناس الشيخ أمين الدين على ذلك ، وكثر الدعاء في ذلك اليوم للشيخ أمين الدين ، وعُدَّ هذا المجلس من النوادر .

### النجريدة الثالثة

وفي شهر ربيع الأول سنة ٨٧٣ هـ ، أمر السلطان الأمير أزدمر الطويل الإينالي بأن يخرج ومعه خسمائة مملوك من الماليك السلطانية ، وأن يقيم بحلب لحفظ البلاد الحلبية إلى أن تحضر التجريدة ، وكان قد بلغ السلطان بأن عسكر سوار نزل قلعة درندة (٥١) وحاصرها ، فبادر الأمير أزدمر وخرج في قلب الشتاء ليحفظ حلب .

وجاءت الأخبار أن سواراً أطلق الأتابكي جاني بـك قُلْقسيز ، وقـد وصل إلى

 <sup>(</sup>٥١) درندة : بلدة في وسط تركيا إلى الثبال الغربي من ملاطية لها ذكر في الفتوحات التي جرت
 في العهد الأموي ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

قرب حلب ، وأن الأمير قانم طاز الأشرفي أحد مقدمي الألوف بحلب مات وهو في أسر سوار ، وكان موصوفاً بالشجاعة والفروسية .

ثم أنفق السلطان على العسكر المعين للتجريدة إلى حلب وأعطى لكل مملوك مئة درهم، وأرسل نفقات الأمراء المعينين، فحمّل لأزدمر الطويل ستة آلاف دينار (٥٢)، ولقجاس الطويل أحد أمراء الطبلخانات خسمائة دينار، وللأمراء العشرات مائتي دينار لكل منهم. فباغ مجموع ما صرف على هذه التجريدة للأمراء والجند وهم نحو خسمائة مملوك ما يزيد على مائتي ألف دينار، وخرج هؤلاء ومن معهم من الجند في أوائل الشتاء ليقيوا في حلب.

#### عرض التجريدة

وفي شهر جمادى الآخرة سنة ٨٧٣ هـ ، عرض السلطان العسكر ، وأخذ في أسباب خروج العسكر إلى سوار ، وهي التجريدة الثانية في عهده ، فعيَّن باش العسكر الأتابكي أزبك من ططخ ومعه من الأمراء الكبار : قرقماس الجلب أمير محلس ، وسودون القصروي رأس نوبة النوب ، وتمر حاجب الحجاب ، وقراجا الطويل الإينالي .

ومن الأمراء الطبُلخانات : خاير بك من حديد ، وجاني بك الزيني ، ومن الأمراء العشرات زيادة على العشرين أميراً .

ثم رسم لأولاد الناس: من أراد السفر فليسافر، ومن لا يسافر يحمل إلى بيت المال مئة دينار ويقدمها بدلاً عنه وينطبق هذا على من له جامكية أو إقطاع وله جامكية ألف درهم يحمل خمسة وعشرين ديناراً.

<sup>(</sup>٥٢) يعادل الدينار الذهبي القديم نصف ليرة ذهبية انكليزية في يومنا هذا ، وكل دينار عشرون درهما . وأطلق عليه في عهد الماليك اسم دينار أو أشرفي .

ثم أنفق السلطان على العسكر: لكل مملوك مئة دينار، ولكل أمير مقدّم ألف دينار، وحمل للأمراء الطبلخانات لكل واحد خسمائة دينار، وللأمراء العشرات لكل واحد مئتي دينار. فكان جملة ما صرف على هذه التجريدة نحو أربعائة ألف دينار.

### اعتذار الأمراء عن السفر:

في يوم الموكب صعد قرقاس الجلب إلى القلعة ، وطلب من السلطان الإعفاء من السفر ، وأظهر العجز وأن يكون طرخاناً (٢٥) في أي مكان يختاره السلطان ، فلم يُجَبُ إلى ذلك ، وخاشنه السلطان في اللفظ وألزمه بالسفر وأكد عليه .

فلما نزل إلى داره كثر القيل والقال بأن ستكون فتنة . فلما بلغ ذلك السلطان لم يتأثر ، ونزل إلى خليج الزعفران وأقام به إلى آخر النهار ، ثم عاد إلى القلعة ويطلت تلك الإشاعة .

وفي رجب سنة ٨٧٣ هـ ، حضر من البحيرة (١٥٥) الأتابكي أزبك قائد هذه التجريدة ، فلما نزلت النفقة تمنع من السفر وزع أنه لا يطيق مماليك السلطان إذا عمل باش العسكر ، فلا زال يتلطف السلطان به حتى أجاب إلى السفر وقبل منه النفقة .

ثم أكمل السلطان تفرقة النفقة على العسكر المعين إلى التجريدة ، وابتدأ بتفرقة الجال ثم عجَّل لرجال الجيش جامكية أربعة أشهر ، وأعطاهم الكسوة أيضاً وأرضاهم بكل ما يكن .

<sup>(</sup>٥٣) الطرخان : المتقاعد المرضي عنه .

<sup>(</sup>٥٤) البحيرة: يقصد به الإقليم المتد إلى الثال الغربي من دلتا النيل حتى بحيرة مريوط الواقعة خلف مدينة الاسكندرية والتسمية قديمة وما زالت مديرية البحيرة من جملة التقسيات الإدارية في مصر ومركزها دمنهور، (المصور يق الصفحة ٥٢ من هذا الكتاب).

#### خروج التجريدة والمتاعب

ووقع يوم تفرقة الجمال نادرة غريبة ، وهي أن الهجانة لما أحضروا الجمال وساقوها إلى الميدان تزاحمت عند باب الميدان وقت دخولها فمات منها في ساعة واحدة نحو ثلاثمائة بعير ، فتشاءم الناس لذلك ، وصرحوا بعدم نصرة العسكر وكذلك جرى .

خرج العسكر المعين إلى سوار في تجمل زائد ، وطُلّبوا (٥٥) أطلاباً حافلة ، فخرج الأتابكي أزبك ومن معه من العسكر والأمراء ، وانتشر الطاعون والتجريدة خارجة والعسكر في غاية الخوف على أولادهم وعيالهم ، ومات في أثناء الطريق جماعة كثيرة بعد خروجهم من الريدانية .

وفي ذي القعدة سنة ٨٧٣ هـ ، جاءت الأخبار من حلب بأن العسكر لما وصل أخذ باب الملك (٥٦) وأنه في استظهار على العدو سوار .

ثم جاءت الأخبار من نائب حلب بقتل مال باي الأقطع أخي سوار وجماعة كثيرة من عسكره ، فأرسل رأس مال باي الأقطع ومعه رأسان من رؤوس أمرائه ، فلما أحضرت تلك الرؤوس طيف بها في القاهرة ، ثم علقت بباب زويلة وباب النصر .

وجاءت الأخبار بموت خاير بك البهلوان وكان أحد الأمراء بدمشق ، قتل هو وجماعة من العسكر في واقعة مال باي أخى سوار .

### كسر التجريدة

في ذي الحجة سنة ٨٧٣ هـ حضر تاني بك الظاهري أحد رؤوس النوب ،

<sup>(</sup>٥٥) الطلب: الفرقة من الجيش.

<sup>(</sup>٥٦) باب الملك : مضيق ضيق عند عقبة بغراص في جبال الأمانوس بلواء اسكندرونة شال غرب حلب ( انظر المصور ٤ في الصفحة ٧٣ من هذا الكتاب ) .

وكان جملة من خرج في التجريـدة ، فأخبر بكسر العسكر ورجوعـه من حلب ، وهذه ثاني كسرة وقعت لعسكر مصر مع سوار في عهد السلطان قايتباي .

فلما تحقق السلطان ذلك اضطربت أحواله وماجت القاهرة بمن فيها .

وكان سبب كسر التجريدة أن سواراً تحيل عليهم حتى دخلوا في مواضع ضيقة بين الأشجار ، فخرج عليهم السواد الأعظم من التركان بالقسى والنشاب والسبوف والأطيار (٥٧) فقتلوا من العسكر ما لا يحص عددهم ، وأخبر تاني بك بقتل الأمير قرقماس الجلب ، ويعرف بقرقماس من يَشْبَك خجما الأشرفي ، وكان أميراً جليلاً حشماً رئيساً (٥٨) ... وأخبر بقتل جماعة من الأمراء وعَدَّدَهم .

ثم قال: وأما من قتل من الجند والماليك السلطانية ومشايخ عربان نابلس والعشير والتركان والغلمان فما أمكن ضبطه .

وكانت هذه من الواقعات المشهورة التي لم يسمع بمثلها ، فلما شاع بين الناس ذِكْرُ من قتل من الأمراء والعسكر ، عَمَّ النعى في كل حارة ليلاًّ ونهاراً مثل أيام الوباء ، فزاد قلق الناس من سوار ، ودخل الوهم في قلوب العسكر مثل أيام تيورلنك ، وصاروا يرعدون من ذكره ، وفي هذه الوقعة يقول بعض الشعراء :

يا رب إن سواراً قد بغى وبه قد أصبح الناس في ضيق وفي قلق وقال آخر:

فاكسر سواراً ودعه في السلاسل في خراتم الأمر يستعصي من الحليق

إن سواراً قـــد غـــدا مخلخــلاً يا رب شتت شمله حتى نرى

عسكره قـــد حــلً في دار البــوار خــواتم الأمر لنـــا كسر ســوار

<sup>(</sup>٥٧) الأطبار: جمع طبر وهي آلة حربية تشبه الفأس.

<sup>(</sup>٥٨) انظر ترجمته في الضوء اللامع ٢١٨/٦.

ثم بدأ توافد العسكر إلى القاهرة وهم في أنحس حال من العري والجوع ، بعضهم مجروح وبعضهم ضعيف ، وكان البعض منهم يدخل وهو راكب على حمار أو جمل ، أو يدخل ماشياً وهو عريان ، ولم يلاقوا في هذه التجريدة خيراً .

وفي صفر جاءت الأخبار من حلب بأن قرقماس الصغير نائب ملطية (٥٩) تقاتل مع عسكر سوار فكان بينها واقعة عظية ، قتل فيها من عسكر سوار أكثر من خسائة إنسان وأسر جماعة كثيرة من أمرائه وأقاربه ، وكان ذلك بمكيدة من قرقاس كاد بها سوار .

وفي ربيع سنة ٨٧٤ هـ جاءت الأخبار بأن ابن رمضان أمير التركان أخذ جماعة من التركان وكبس على أعوان سوار وأخذ منهم قلعة سيس ، فسر السلطان بهذا الخبر وأرسل إلى ابن رمضان خلعة سنية .

وفي رمضان سنة ٨٧٤ هـ حضر الأتابكي أزبك ، وكان مقيماً بحلب من حين كسر العسكر ، فدخل القاهرة هو ومن بقي معه من الأمراء والعسكر ، وصحبته شاه بضاع أخو سوار الذي أخذ منه سوار البلاذ ، فلما صعد الأتابكي أزبك إلى القلعة خلع عليه السلطان وعلى من معه من الأمراء وعلى شاه بضاع ، وكان معه يحيى كاوِرْ أخو سوار أيضاً وكان قد أُسِرَ من قبل . فلما مثل بين يدي السلطان أمر بسجنه في البرج الذي بالقلعة .

وفي التاريخ المتقدم صعد قاصد من قبل سوار إلى القلعة وصحبته هدية للسلطان ، فلم يؤذن له في صعودها معه ، وحضر بمكاتبة سوار ، فكان مضونها أنه يطلب الصلح من السلطان لكن على شروط منه ، فلم يقبلها السلطان . ومن

<sup>(</sup>٥٩) ملطية : مدينة في وسط تركيا على نهرالفرات قرب التقاء نهري قره صو ومرادسو اللذين يشكلان النهر المذكار ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

هذه الشروط: أن يكتب له السلطان تقليداً بأمرية الأبلستين (١٠٠) ، وأن ينعم عليه بتقدمة ألف بحلب ، فإن فعل ذلك يسلم عينتاب للسلطان . وقد طال الكلام بين القاصد والسلطان ، ولم ينتظم الأمر بينها في شيء من الصلح ونزل القاصد بغير خلعة .

## جمع الأموال لأجل تجريدة رابعة

في ذي القعدة سنة ١٧٤ هـ طلب السلطان مالاً من الست سارة والدة القاضي ناظر الخاص (١١) يوسف بن جم ليساعده على خروج التجريدة إلى سوار، فتشكت من ذلك وأظهرت العجز، فحلف السلطان « وحياة رأسه لا يأخذ منها أقل من مئة وخسين ألف دينار »، وصم على ذلك ، وقرر معها أنها لا تبيع ملكاً ولا ضيعة ولا بستاناً ، ولم يستطع أحد من الأمراء ولا غيرهم أن يخفض عنها شيئاً من ذلك ، فاسترت تورد المال على حكم ما قرره عليها عدة شهور حتى غلقت ذلك القدر بالتام والكال ، ولم تبع ضيعة ولا ملكاً . فلما غلقت المال جميعه أرسل السلطان خلفها ، فلما حضرت قام إليها وعظمها وخلع عليها كاملية مخمل بسمور وأكرمها غاية الإكرام ونزلت إلى دارها مكرمة معظمة .

وفي الشهر الحرم سنة ٨٧٥ هـ جاءت الأخبار بأن شاه سوار تقاتل مع ابن رمضان أمير التركان ، فانكسر ابن رمضان ومَلَكَ سوار قلعة إياس (١٢٠) فانزعج السلطان لهذا الخبر وأخذ في أسباب تجريدة إلى سوار .

 <sup>(</sup>٦٠) الأبلستين : وتسمى ألبستان وتقع على سفح جبل ألبستان من الغرب ، وهي إلى الشمال من مرعش ، وكانت عاصة الإمارة الدلفادرية ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

<sup>(</sup>٦١) ناظر الخاص: هو الموظف المختص بالنظر في الأموال الخاصة بالسلطان.

<sup>(</sup>٦٢) إياس : بليدة واقعة على الساحل الشالي الغربي لخليج اسكندرونة ، كانت فيا مضى مدينة كبيرة ، يدل على ذلك خرائبها وقنواتها وحماماتها ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

وفيه أيضاً عين السلطان الأمير إينال الأشقر (١٣) رأس النوب ، ومعه عدة من الأمراء الطبلخانات والعشرات وعدة من الجند بسبب قتال سوار ، وقد خشي السلطان من سوار أن يكبس حلب على حين غفلة ، فأرسل هذه التجريدة لحلب إلى أن يرسل تجريدة ثقيلة بعد ذلك .

فلما عينه بعث إليه النفقة من يومه وقد حَمَّلَ إليه اثني عشر ألف دينار ، ثم أنفق على بقية الأمراء والجند وألزمهم الخروج بسرعة ، فخرجوا عقيب ذلك من غير أطلاب ، وقد عزَّ ذلك على إينال الأشقر لكونه خرج في قلب الشتاء .

وفي شهر ربيع الآخر سنة ٨٧٥ هـ جاءت الأخبار من حلب بأن حسن الطويل تحرك لأخذ البلاد الحلبية ، وأنه أظهر العداء للسلطان ، وقد طمع في عسكر مصر بموجب ما فعله معهم سوار ، فثار السلطان لهذا الخبر وقصد أن يخرج بنفسه إلى حلب .

ثم عين السلطان القاضي شرف الدين الأنصاري وكيل بيت المال (١٤) بأن

ولفظ القاضي في عهد الماليك كان يطلق على كثير من موظفي الدولة وحاصة أربـاب الشؤون المالية .

العراك (٤)

<sup>(</sup>٦٣) انظر ترجمته في الضوء اللامع ( ٢٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٦٤) شرف الدين الأنصاري : هو تعرف الدين موسى بن علي بن سليان التتائي القاهري ، ولد في سنة ٨٢٠ هـ في تتا ( قرية من المنوفية ) ونشأ فيها وحفظ القرآن ثم دخل الأزهر واشتغل بالعلم مدة ، ثم بالتجارة ثم بالحكومة ، وولي وظائف عدة منها : نظر الجوالي ، والكسوة ، والبيارستان ، وخانقاه سعيد السعداء ، وجامع عمرو بن العاص ، ووكالة بيت المال ، وبظر الخاص . وزاد تعبه في أخر الأمر بسبب ما كان يفوّض إليه في مقدمات التجاريد فما وسعه إلا الإستئذان في السفر لمكة ، وتوفي فيها سنة ٨٨١ هـ . ( انظر الضوء اللامع ١٨٤/١ ) .

يخرج إلى جبل نابلس لجمع العشير (١٥) بسبب التجريدة إلى سوار ، فخرج هو ودولات باي الخازندار (١٦) .

# التجريدة الرابعة لقتال سوار ـ الأمير يَشْبَك الدوادار (١٧٠)

وفي جمادى الأولى سنة ٨٧٥ هـ عين السلطان تجريدة ثقيلة إلى سوار ، وعين بها من الأمراء المقدمين : يَشْبَك دوادار كبير باش العسكر ، وتمراز الشمسي ابن أخت السلطان أحد المقدمين ، وخاير بك من (٢٨) حديد الأشرفي ، وأزدمر الطويل الإبراهيي - ولم يتم له السفر - ، ثم عين قانصوه الخسيف الإينالي - ولم يتم له السفر - وعين عدة أمراء يتم له السفر - وعين عدة أمراء طبلخانات وعشرات وعرض الجند وكتب منهم عدة أمراء وأعلمهم بأن السفر سيكون بعد أن ترجع الخيل .

وفي رجب سنة ٨٧٥ هـ جاءت الأخبار من حلب بـأن سواراً قـد استولى على سيس وقلعتها ، ففزع السلطان لهذا الخبر .

وفي شعبان عين الأمير برسباي قرا أحد المقدمين بأن يخرج جاليش العسكر إلى سوار قبل خروج يَشْبَك ، فخرج ومعه عدة من الجند ، وبعث إليه السلطان أربعة آلاف دينار .

Hall Hamil

<sup>(</sup>٦٥) العشير : عشائر العرب .

<sup>(</sup>٦٦) الخازندار : المشرف على خزائن السلطان وما تحويه من مال ومتاع .

<sup>(</sup>١٧) الدّوادار: اسم مركب من كلمتين دواة ودار ويكون معناه ماسك الدواة وهو منصب في الدولة الملوكية يحمل صاحبه المدواة للسلطان، ويقوم بإبلاغ أوامره لأصحاب العلاقة، وتدعى وظيفة الدوادارية الكبرى، كا أطلق اللقب على كاتب السر أو صاحب القلم.

<sup>(</sup>٦٨) كثر في أساء الماليك مثل هذا الاسم منسوباً بمن إلى اسم آخر والمراد أن خاير بـك المـذكور هو من مماليك أو من عتقاء حديد .

<sup>(</sup>٦١) جاليش: تقرأ شاليش وهو لواء في رأسه خصلة من الشعر تحمل في مواكب السلطان وقت الحرب ، كا تطلق على مقدمة الجيش.

وفي شوال كان خروج العسكر المعيَّن إلى سوار فخرج الأمير يَشْبَك الدوادار الكبير، وأزدمر الاستادار (٢٠٠) وكاشف الكشاف (٢٠١) وباش العسكر، فكان في غاية العز والعظمة. وقد فوَّض إليه السلطان أمور البلاد الشامية والحلبية وغير ذلك من البلاد، وجعل له الولاية والعزل في جميع أحوال البلاد. وكتب معه خسمائة علامة (٢٢٠) و يكتب على بياض، وجعل له التصرف في جميع النواب والأمراء ما خلا نائب حلب ونائب الشام فتط.

فكان له لما خرج يوم مشهود وطلّب طُلْباً حافلاً لم يَعْمل مثله قط ، وجرّ في طُلْبه عدة خيول ملبسة بركستوانات (٧٢) فولاذ مكفتة بالذهب ، وبركستوانات عخمل ملوّن ، وصنع في رَنْكه (٢٤) صفة سَبع . وقد اقترح أشياء عجيبة غريبة لم يُسْبَق إليها ورسم لماليكه بأن تخرج في الطلّب باللبس الكامل ، وخرج صحبته الأمراء الذين تقدم ذكرهم ، ومن الجند نحو ألفي مملوك ، فرجّت القاهرة لهم ، واسترت الأطلاب تنسحب إلى قريب الظهر .

فلما كانت ليلة الرحيل نزل السلطان عند يَشْبَك وتكلم معه طويلاً ، ثم

<sup>(</sup>٧٠) الاستادار : وظيفة موضوعها الإشراف على بيوت السلطان كلها من المطابخ والشراب خاناه والحاشية والغلمان ، وهو الذي يشي بطلب السلطان ، ويحكم في غلمانه وباب داره ، وله حديث مطلق وتصرف تام في استدعاء ما يحتاجه كل من في بيت السلطان من النفقات والكساوي وما يجرى مجرى ذلك للماليك وغيرهم .

<sup>(</sup>٧١) كاشف الكشاف : من يرأس الفرقة المكلفة بكشف أخبار العدو .

<sup>(</sup>٧٢) العلامة السلطانية : هي ما يكتب السلطان بخطه على صورة اصطلاحية خاصة ، وكان لكل سلطان علامة وتوقيع والمقصود هنا أوراق موقعة من السلطان يمليها يَشْبَك الدوادار بما شاء من الأوامر فتكون وكأنها صادرة عن السلطان .

<sup>(</sup>٧٣) البركستوان : غطاء أو درع يوضع على ظهر الفرس .

<sup>(</sup>٧٤) الرنك: الشعار.



أخذ قلعة عينتاب من جماعة سوار ، وأن سواراً أخذ أولاده وعياله وماله وأودعهم نقلعة ( زمنطو ) وصار عنده طيرة من العسكر بخلاف العادة .

وفيه جاءت الأخبار بأن الأمير يَشْبَك أخذ من سوار ما كان استولى عليه من أدنة (٢٨) وطرسوس (٢١) ، وتحارب مع جماعة سوار أشد المحاربة حتى طردهم من تلك البلاد وملكها .

وفي جمادى الأولى سنة ٨٧٦ هـ حضر محمد بن نائب بهسنا (٨٠) بمكاتبة يذكر فيها انحلال أمر سوار من الأمير يَشْبَك ، وأن عسكر سوار قد فل عنه ، وهو خائف من العسكر ، ثم أرسل الأمير يَشْبَك يطلب من السلطان نفقة للعسكر يتوسع بها ، فإن العليق كان هناك مشحوتاً ، فبعث السلطان مئة ألف دينار تفرق على العسكر هناك .

وفي جمادى الآخرة وصل قاصد من عند الأمير يَشْبَك الدوادار ، وعلى يده مكاتبة من يَشْبَك يذكر فيها أنه وقع بينه وبين عسكر سوار واقعة على نهر جيحان (٨١) وجرح فيها الأمير تمراز الشمسي في يده بسهم نشاب .

وكان أول من ألقى بنفسه في النهر تمراز ، فلما رآه العسكر رموا بأنفسهم في النهر خلفه ، فجرح وأغمي عليه فحملوه ورجعوا به إلى الوطاق .

<sup>(</sup>٧٨) أدنة = أذنة = أضنة : مدينة في جنوب تركيا تقع على نهر سيحان الذي يصب في خليج مرسين ( انظر موقعها على المصور ١) .

<sup>(</sup>Y1) طرسوس : مدينة تركية تقع إلى الجنوب الغربي من أدنة ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

<sup>(</sup>٨٠) بهسنا : بلدة تركية تقع إلى الجنوب الغربي من ملاطيا على أحد روافـد نهر الفرات ولهـا قلعـة خراب تشرف عليها ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

<sup>(</sup>٨١) نهر جيحان : ورد في بدائع الزهور لابن إياس ٢٥/٣ « نهر جيحون » والصحيح ما أثبتناه وهو نهر في جنوب تركيا بكيليكيا يصب في الساحل الشمالي لخليج اسكندرونة ( انظر موقعه على المصور ١ ) .

ثم إن الأمير يَشْبَك ثبت وقت الحرب ، وزحف بالعسكر على عسكر شاه سوار ، وكان بين الفريقين ساعة تشيب منها النواصي . فانكسر عسكر سوار كسرة بليغة ، وقتل منهم ما لا يحص عده ، وكان النصر لعسكر مصر على عسكر سوار . فلما رأى سوار الكسرة عليه ، هرب في نفر قليل من عسكره وطلع إلى قلعة ( زمنطو )(٨٢) واختفى .

فلما بلغ يَشْبَك أن سواراً في قلعة ( زمنطو ) حاصرها أشد المحاصرة ، ورمى عليها بالمدافع ، حتى كان من أمره ما سنذكره . فخلع السلطان على القاصد الذي جاء بهذه الأخبار والبشارة ، وكذلك خلع عليه الأمراء ، وانشرح السلطان بهذا الخبر .

وفي شوال جاءت الأخبار من عند يَشْبَك الدوادار بأن شاه سوار قد تلاشى أمره ، وفل عنه غالب عسكره ، وأرسل يطلب الصلح من الأمير يَشْبَك على أن يكون نائباً عن السلطان في قلعة درندة ، وأنه يرسل ولده بمفاتيح القلعة ، فلم يوافق السلطان على ذلك وأصر على حضور سوار بنفسه لمقابلة السلطان .

### القبض على سوار

وكان من ملخص أخبار القبض على سوار أنه لما طلع إلى قلعة ( زمنطو ) واختفى بها ، حاصره الأمير يَشْبَك الدوادار أشد المحاصرة ، وقد فل عن سوار عسكره ، وأراد الله خذلانه ، فأرسل بطلب الأمير تمراز الشمسي إلى قلعة ( زمنطو ) وصحبته القاضي شمس الدين بن أجا الحلبي قاضي العسكر .

<sup>(</sup>٨٢) قلعة زمنطو: لم نعتر على ذكر لهذه القلعة فيا بين أيدينا من المراجع. إلا أنه ورد في كتاب ( جغرافي لغاتي ) اسم ( ضانتي ) لنهر يجري في قضاء فكة ، ولعل هذه القلمة مبنية على طرف هذا النهر فسميت باسمه ، و لا يخفى أن الضاد في اللغة التركية تقرأ زاياً مضخمة ، فكلمة ضانتي تقرأ زمانتي .

فلما طلع الأمير تمراز إلى سوار واجتع به ، تعلل بأنه يلبس خلعة السلطان ويقبّل الأرض ولا يقابل الأمير يَشْبَك ، فلم يوافقه الأمير تمراز على ذلك .

فقال له سوار: أنا قتلت من العسكر جماعة كثيرة ، وأخشى إذا نزلت إليهم أن يقتلوني . فقال الأمير تمراز: « ضمانك علي "، فما يصيبك شيء » . فما وافق سوار على نزوله من القلعة ، فقام الأمير تمراز والقاضي شمس الدين بن أجا من عنده والجلس مانع .

فلما عاد الأمير تمراز بالجواب على الأمير يَشْبَك ، لم يوافق على ذلك ، وحاصر سواراً وضيق عليه ، ورمى عليه بالمدافع ، فما طاق سوار ذلك ، فأرسل يطلب الأمير تمراز والقاضي شمس الدين بن أجا ثانية على أن ينزل صحبتها .

فطلع إليه الأمير تمراز وابن أجا ، فطال بينها الجلس .

وقيل إن سواراً أضاف الأمير تمراز وابن أجا بقلعة ( زمنطو ) ، فلما طال مكوثها عند سوار ، ماج العسكر على بعضه ، وأشيع بأن سواراً قد قبض على الأمير تمراز وابن أجا بالقلعة .

ومع مضي نصف النهار ، نزل الأمير تمراز والقاضي ابن أجا وصحبتها شاه سوار وهو في نفر قليل من عسكره ، فتوجه إلى وطاق الأمير يَشْبَك الدَوَادار ونزل عن فرسه ، ودخل على الأمير يَشْبَك في الخيمة ، فقام إليه ورحب به ، وأحضر إليه خلعة وألبسها له .

فلما أراد الانصراف من عنده ، قال الأمير يَشْبَك : امضِ إلى نائب الشام وسلّم عليه ، وكان يومئذ برقوق نائب الشام .

فلما توجه إليه سوار نزل عن فرسه ، ودخل إليه وصحبته الأمير تمراز ، وعندما وقف سوار بين يدي برقوق ، قال له برقوق : من أنت ؟

قال له : أنا سوار .

قال برقوق : أنت سوار ؟

قال : نعم أنا سوار .

فجعل برقوق يكرِّر عليه هذا الكلام ، فيقول له : نعم أنا سوار . ثم قال له برقوق : أنت الذي قتلت الأمراء والعسكر ؟ فسكت سوار .

ثم قال برقوق : أحضروا له خلعة . فأتوا إليه بخلعة وفي ضمنها جنزير ، فلما ألبسوها له وضعوا الجنزير في عنقه .

فلما رأى جماعة سوار أنه وضع في جنزير ثاروا على جماعة برقوق وسلوا سيوفهم ، وكان برقوق قد أكمن كميناً حول الخية ، وهم لابسون آلة الحرب . فهجموا على جماعة سوار وقطعوهم . ثم قبضوا على سوار وأدخلوه في بعض الخيام . فلما رأى الأمير تمراز ذلك شق عليه ما حدث وقال لبرقوق : « أنا نزلت بسوار من القلعة ، وحلفت له أنكم لا تشوشوا عليه ، فكيف يبقى أحد يأمن لك ؟ » .

فأخرق برقوق بالأمير تمراز إخراقاً فاحشاً ، وربما لكمه ، فخرج تمراز من عند برقوق وهو غضبان .

وكان الأمير يَشْبَك قد حلف للأمير تمراز أنه إذا قابله سوار ، لا يقبض عليه ولا يشوش عليه .

فلما نزل إليه سوار ندب برقوق إلى ما فعله بسوار وكان هذا عين الصواب ، ودُعُ الأمير تمراز يغضب .

فلما تحقق العسكر من القبض على سوار قاموا على حمية وقصدوا التوجه إلى الديار المصرية .

هذا ملخص ما وقع في أمر القبض على سوار ، واستمر الأمير تمراز غاضب من الأمراء حتى دخل القاهرة .

ولما قبض على سوار خلع الأمير يَشْبَك على شاه بضاع أخي سوار وقرره عوضاً عن أخيه في أمرية الأبلستين .

وفي صفر سنة ۸۷۷ هـ دخل الأمير يَشْبَك دمشق وصحبته سوار ، فزينت له زينة حافلة ، وكان له يوم مشهود فأقام بالشام ثلاثة أيام ورحل عنها إلى غزة وبنى برقوق نائب الشام بأعلى جبل قاسيون قبة سماها قبة النصر على سوار (۸۳) .

فلما سمع السلطان بهذا الخبر أمر بتبييض باب النصر وباب زويلة ( أمر وضرب عليها الرنوك الذهب ، ثم أخذ في أسباب ملاقاة الأمراء . فكسى الأمراء المقدمين كل واحد أربع بدلات وجهز لهم ملاقاة إلى الصالحية ( أم ) .

وفيه أيضاً دخل الأمير يَشْبَك وبقية الأمراء والعسكر إلى الخانقاه السرياقوسية (٨١) وصحبتهم سوار وإخوته وهم في زناجير، فلما وصل الأمير يَشْبَك إلى الخانقاه خرج الأمراء وأرباب الدولة إلى ملاقاته، ثم رحل من الخانقاه

<sup>(</sup>٨٣) راجع الصفحة الأولى من مقدمة هذا الكتاب ، والقلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية ١٦٤/١ طبع مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>AE) باب زويلة : أحد أبواب القاهرة شهد أحداثاً عديدة وقد أعدم عنده الكثيرون . وللقاهرة خسة أبواب : باب النصر ـ باب الفتوح ـ باب القنطرة ـ باب الخليج ـ باب زويلة .

<sup>(</sup>٨٥) الصالحية : قرية مصرية تقع إلى الشال الشرقي من الدلت اجنوب بحيرة المنزلية ، سميت بالصالحية نسبة إلى الملك الصالح أيوب الذي اختطها في أول الرمل بين مصر والشام سنة 125 هـ ( انظر موقعها على المصور ٢ ) .

<sup>(</sup>٨٦) سرياقوس: من القرى المصرية القديمة في مصر، وهي الآن مركز شبين القناطر بمديرية القليوبية، واقعة على الشاطئ الشرقي لترعة الإسماعيلية في شمال القاهرة وعلى بعد ١٨ كم منها (تعليقات النجوم الزاهرة طبع القاهرة ٢٩/٩ وانظر موقعها على المصور ٢) وراجع التعليقة رق ٧٩ عن الخانقاه السرياقوسية (المصور ٢).

ونزل الريدانية ، فخرج القضاة وأعيان مشايخ العلماء .

ثم إن السلطان نادى في القاهرة بالزينة ، فزينت زينة حافلة ، ورجت القاهرة لدخول سوار حتى بلغت أجرة كل بيت على الشارع أربعة أشرفيات ، وأجرة كل دكان أشرفي ذهب بسبب الفرجة على سوار .

ولما كان يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الأول سنة ٨٧٧ هـ دخل الأمير يَشْبَك الدوادار إلى القاهرة وصحبته شاه سوار ، وكان الأمير تمراز الشمسي قد دخل إلى القاهرة بمفرده وهو غاضب بسبب ما حصل له مع برقوق نائب الشام لأجل قبضه على سوار .

ثم إن سواراً أدخل أمام الأمير يَشْبَك وهو راكب على فرس ، وعليه خلعة تماسيح على أسود ، وعلى رأسه عمامة كبيرة ، وهو في زنجير طويل ، وقد ركب إلى جانبه أحد الأمراء العشرات يقال له تنم الضبع وهو مشكوك مع سوار في الزنجير . وكان أمام سوار إخوته وأقاربه وأعيان من قبض عليهم من أمرائه بمن نزل معه من قلعة ( زمنطو ) فكانوا نحو عشرين إنساناً ، وهم راكبون على أكاديش وعليهم ملاليط (١٩٨٠) بيض ، وعلى رؤوسهم عمائهم وهم في زناجير ومشكوك معهم جماعة من أعوان الوالي ، فشق الأمير يَشْبَك من القاهرة وهو في موكب حافل ، وأمامه الأمراء بمن كانوا معه في التجريدة وبمن كان مقياً في مصر . وسارت الأطلاب أمامه شيئاً بعد شيء ، واصطف الناس على الدكاكين ، وكان لهم يوم مشهود بالقاهرة لم يقع نظيره في الفرجة وكان من نوادر الزمان .

واستر الأمير يَشْبَك في ذلك الموكب حتى طلع إلى القلعة ، فعمل السلطان الموكب في القصر الكبير ، وقبَّل الأمراء الأرض ، ثم انتقل إلى الإيوان ، فجلس به ، وكان من حين جدد معالمه لم يجلس به سوى ذلك اليوم بقصد أن يعرض

<sup>(</sup>٨٧) ملاليط : جمع ملوطة وهو رداء واسع طويل يصنع من الحرير أو الكتان الرقيق .

سواراً هناك ، فتزاحمت عليه الناس ، فانتقل السلطان إلى الحوش وجلس على الدكة وطلب سواراً إليه .

فلما مثل بين يديه وبخه بالكلام وعاتبه عناباً لطيفاً وسوار ساكت لم يتكلم . ثم إن السلطان رسم بتسليم سوار إلى الوالي يَشْبَك من حيدر فتسلمه هو وإخوته ، ثم أخرَجوا أخاه يحيى كاور الذي كان مسجوناً في البرج ، وقد قبض عليه قبل ذلك وتسلمه الوالي .

فلما تسلمهم والي القاهرة نزع الخلعة عنه في الحال وأحضروا لهم جمالاً فأركبوا سواراً على جمل ، وألبسوه ملوطة بيضاء ، وجعل في عنقه طوق حديد وفيه عمود من حديد في أعلاه جرس حسبا قد رسم السلطان له بذلك .

ثم سروا أمراك المربعة من المروانة الأحدب ، وحداد ، ويحيى كاور ، وسلمان ، وإخوة سوار الأربعة من الردوانة الأحدب ، وحداد ، ويحيى كاور ، وسلمان ، وجماعة من أمراك ، فلما سمروهم وأركبوهم على ظهور الجمال نزلوا بهم من الصليبة ، والمشاعلية تنادي عليهم : هذا جزاء من يخامر على السلطان ، واستروا على ذلك حتى وصلوا إلى باب زويلة ، فشنكلوا أمن سواراً وعلقوه في وسط باب زويلة ، وأخوه يحيى كاور عن يمينه في الدخول من باب زويلة لصوب باب النصر ، وأردوانة عن شماله كذلك ، وعلقوا حداداً داخل الباب .

وأما سلمان فكان أمرداً مليح الشكل ، فرق الناس له ، فشفع فيه الأمير

<sup>(</sup>٨٨) التمير: إحدى طرق تنفيذ حكم الإعدام، وهو نوع من الصلب، تربط خشبة كالصليب بعمود، ثم يصلب عليها الجرم وتضرب في أطرافه المسامير إلى الخشبة، فينزف دمه حتى عوت.

<sup>(</sup>٨٩) الشنكلة : طريقة أخرى لتنفيذ حكم الإعدام يعلق فيها الحكوم بالإعدام بكلاليب معقوفة من تحت إبطيه وينزف حتى يوت .

يَشْبَك وخلَّصه من الشنكلة ، ثم توجهوا بالباقي إلى باب النصر فوسط وهم (١٠٠) جميعاً .

واستر سوار معلقاً حتى مات هو وإخوته ، فأقاموا معلقين يوماً وليلة والناس ينظرون إليهم ، ثم أنزلوهم وغسلوهم وكفنوهم وصلّوا عليهم ، وتوجهوا بهم إلى تل عال بالقرب من زاوية كهنبوش فدفنوهم هناك .

ثم قلعوا الزينة ، وخمدت فتنة سوار وكأنها لم تكن بعد ما ذهبت عليها أموال وأرواح ، وقتــل جمــاعـــة كثيرة من الأمراء وكَسَرَ الأمراء ثــلاث مرات ونهب بَرْكَهم .

وقد انتهكت حرمة السلطان عند ملوك الشرق وغيرهم ، حتى إن الفلاحين طمعوا في الماليك وتبهدلوا عندهم بسبب ما جرى عليهم من سوار وكادت أن تخرج المملكة عن الجراكسة ، وقد أشرف سوار على أخذ حلب فخطب له في الأبلستين ، وضربت هناك السكة باسمه ، ولولا لطف الله تعالى بالناس وأخذ آل سوار لفسدت أحوال المملكة جداً .

وكانت صفة سوار أنه كان جميل الصورة ، حسن الشكل ، مستدير الوجه ، أبيض اللون ، مشرب بحمرة ، أشهل العينين ، أسود اللحية ، معتدل القامة ، ضخم الجسد . وكان في عشر الأربعين من العمر ، وكانت مخايل الحشمة والرئاسة محصورة فيه . وكان شجاعاً بطلاً له سعد خارق فيا وقع له من النصرة على عساكر مصر غير ما مرة ، وكان من أعظم أولاد دلغادر ، وقد وقع له مالم يقع لأحد من أجداده قبله (١١) .

<sup>(</sup>٩٠) التوسيط: يعرى المحكوم بالإعدام من الثياب، ثم يشد إلى خشبة مطروحة على الأرض، ويضرب بالسيف تحت سرته بقوة ضربة تقسم جسمه إلى نصفين فتنهار أمعاؤه إلى الأرض.

<sup>(</sup>٩١) جمعت معلومات هذا الفصل من كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس تحقيق الأستاذ الدكتور عمد مصطفى .

# رحلة الأمير يَشْبَك الدوادار

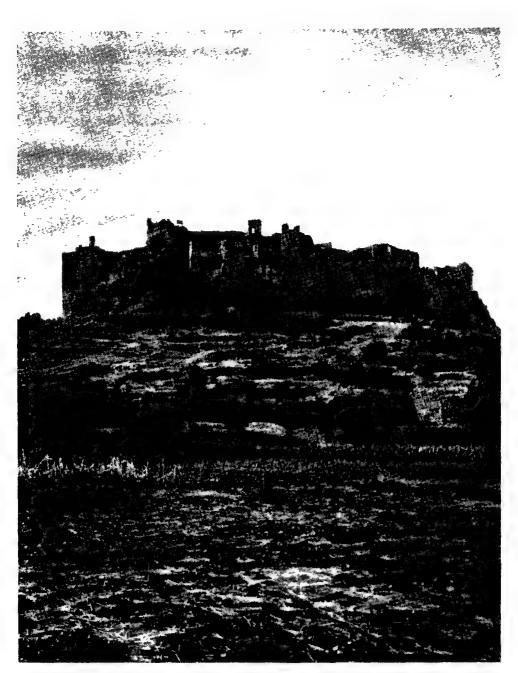

صورة قلعة مصياف

العراك (٦)

الجمعة وطلّب ولاقاه الأمير تمراز وخاير باك من القدمين الذين كانوا تقدموه بشاش وقاش ، وكذلك نائب صفد وطرابلس ونائب حماة ، فألبس الثلاثة تشاريفاً كانت وصلت معه من المقام الشريف ، وأركبهم خيولاً من الاسطبلات الشريفة أيضاً كانت صحبته فخدموا على العادة .

وطلّب ودخل إلى حماة كا دخل إلى غزة من غير زيادة ، وكان يوماً مشهوداً ، ونزل بالقرب من المعترلة (۱۲۱) على العادة ، وبها حضر الأمير محمود بن سقلسير وصحبته حمزة بن صقلسير نائب مصياف معلم ، فأخلع على الأمير محود كاملية مفرية سموراً وعزل حمزة بن سقلسير وألبس طربل بن طوغان بن صقلسير مكانه ، وألبس حمزة نيابة حصن الأكراد (۱۲۱) وعزل نائبها ، وخلع على كل منها أطلسين وشاش بطرفين ، وهذا لم يتفق لأحد قبله من الباشات حرسه الله من كل عين لامة ، ورسم على حاجب الحجاب خليل بن زويعة لمبلغ كان أحيل من كل عين لامة ، ورسم على حاجب الحجاب خليل بن زويعة لمبلغ كان أحيل الترسيم إلى أن يقوم باعليه .

وفي نهار الاثنين جهّز ساعياً إلى الأبواب الشريفة بوصوله إلى حماة وورود كتاب نائب الشام ونائب حلب وبالأمور التي وقعت مفصلة .

وفي نهار الأحد وصل القاضي شرف الدين الأنصاري وصحبته الجمالي نائب القدس بخيله ورجله (١٢٢) وكذلك الشيخ حرب بن شبانه على أكمل أهبة كاملين

<sup>(</sup>١٢٩) المعترلة : لم نفهم لها معنى وليس في مدينة حماة مكان بهذا الاسم .

<sup>(</sup>١٣٠) مصياف : مدينة تقع على بعد ٤٥ كم إلى الغرب من حماة فيها قلعة حصينة بنيت سنة ٥٣٦ هـ (انظر موقعها على المصور ٤).

<sup>(</sup>١٣١) حصن الأكراد = قلعة الحصن قلعة عظية شاهقة الارتفاع ثبال تلكلخ بين حمص وطرابلس ، بناها العرب ، ووسعها الصليبيون ، وأقاموا فيها قرناً ونصف واستخلصها منهم الملك الظاهر يبرس سنة ٦٦٩ هـ ، وهي من أروع وأبدع القلاع التاريخية في بلاد الشام ( المصور رقم ٤ ) . (١٣٢) رجله : يقصد بها الرجالة المشاة .

العدة والسلاح مع مشاتهم ، هذا كله بحسن تدبيره وتأنيه في الأمور ، ولو كان كغيره من عدم الصبر لما نتج له حال ، لكنه أخذ الأمور بالمسايسة مع إقامة الحرمة ، فلله دره ما أوفر عقله .

وفي صبيحة نهار الاثنين سابع شهر ذي الحجة رحل من حماة ونزل (۱۳۳) وضحى بها ثم رحل منها وقت العصر ، ونزل في الثلث الأول من الليل بالقرب من إعجاز (۱۳۶) وضحى بها ثم رحل منها قبل الظهر ونزل / على عين الفردوس[ ص ٢٠] بالقرب من تل السلطان (۱۳۵) وبات بها ، ووصل الأمير محمد بن أسلماس وبعض أمراء التركان .

ثم صلى الصبح يوم الأربعاء نهار عرفة ، ورحل فلاقاه قاضي القضاة وحاجب الحجاب وبقية الأمراء بالمملكة الحلبية بين تل السلطان وقنسرين (١٣٦). فلما وصل العسكر إلى جسر قنسرين (١٣٥) تزاحمت الجمال فوقف على رأس القناطر ورتب الناس إلى أن مروا. وكان وقوفه رحمة للناس وإلا كان هلك شيء كثير من الجمال لشدة الزحام فانظر إلى شفقته وصبره وهمتيه ، ظفّره الله على أعدائه وأعداء الدين. ثم نزل بالقرب من الجنسر، فحضر إليه كافل المملكة الحلبية الأمير

<sup>(</sup>١٣٣) فراغ في الأصل مقداره ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>١٣٤) إعجاز : قرية صغيرة من قرى كورة العلا في شرق قضاء المعرة ولا نعلم سبب إنحرافه نحوها .

<sup>(</sup>١٣٥) تل السلطان : قرية في الجنوب الغربي من سهل المتخ وهي من أعمال ناحية سراقب التابعة لإدلب . ( المصور رقم ٤ ) .

<sup>(</sup>١٣٦) قنسرين : بلدة قديمة في شمال سهل المتخ الذي يصب فيه نهر قويق ، وقد كانت أشهر من حلب حتى الفتح الإسلامي حتى سميت بها ولايمة حلب فقيل « جند قنسرين » . وهي الآن خراب لم يبق منها إلا رسومها الدوارس ، وقامت مكانها قرية صغيرة بيوتها قباب من الطين يسمونها العيص ، نسبة لوليًّ ضريحه فوق تلً إلى شمالها اسمه الشيخ عيص . ( المصور رقم ٤ ) .

<sup>(</sup>١٣٧) جسر قنسرين : جسر صغير على نهر قويـق قبـل انصبــابــه في سهـل المتـخ جنـوب حلب . ( المصور رقم ٤ ) .

قانصوه اليحياوي وصحبته بقية الأمراء بالمملكة الحلبية ، وأقام وعيَّد بها ثم رحل قبل الظهر ونزل بالعين المباركة (١٢٨) ، وأصبح يوم الجمعة مقياً بها وحضر إليه المَقرَّ الأشرف برقوق كافل المملكة الشامية بمن معه من الأمراء .

### [ الدخول إلى حلب ]

<sup>(</sup>١٣٨) العين المباركة : عين معروفة حتى الآن قرب خان طــومــان في الجنــوب الغربي من حلب . ( المصور رقم ٤ ) .

<sup>(</sup>١٣٩) السنجق : كلمة تركية الأصل معناها اللواء أو العَلَمْ .

<sup>(</sup>١٤٠) يقصد بلم يفسدوا : مماليك الأمير يَشْبَك الدوادار .

ونزل بالميدان الأخضر (١٤١) بحلب ، والنواب والمقدمين والأمراء في خدمته ، فد له كافل المملكة الشامية سلطاً حافلاً ، باشر مد السلط بنفسه ، وأخذ العصي بيده وأراد الوقوف إلى أن ينتهي ، فحلف عليه وأجلسه معه بعد أن امتنع امتناعاً كلياً ، وأقام بالميدان والكفلاء والأمراء يترددون إلى خدمته ، ولا يجتع به إلا أكابرهم ، وأما الخاصكية الكبار وأمراء العشراوات فلا يجتع منهم إلا القليل ، ووقعت هيبته في قلب الخاص والعام .

وكل هذا ولم يزل يعن فكره بما يتصل إلى انكسار العدو وليس لـ دأب ولا هم سوى ذلك .

وفي يوم الخيس / سادس عشره ، حضر إليه كافل المملكة الحلبية وصحبته [ ص ٢٣ ] أمراء التركان : الأمير شاه بداق بن دلغادر ، والأمير محمد بن أسلماس ، والأمير خليل بن بوزجا ، والأمير حمزة بن إينال وابن كندر وغيرهم من الأمراء البوزقية (١٤٤٠) . وجلسوا عن يمينه مع كافل المملكة الحلبية ، وجلس عن يساره الأمير إينال الأشقر رأس نوبة النوب وإلى جانبه الأمير تمراز الأشرفي أحد المقدمين ، وفي جانبه الأمير عمر بن رمضان وأخيه داود وغيرهم من الأمراء الأوجقية (على أي أعلمهم أنَّ أحداً منهم لا يخالف كافل المملكة الحلبية ولا يخرج عن أمره ، ويمتثلوا جميع ما يرسم به ، ولا يترددون إلى باب أحد غيره

<sup>(</sup>١٤١) الميدان الأخضر : لا يزال هذا الميدان معروفاً بهذا الاسم وهو في شمال مدينة حلب .

<sup>(</sup>١٤٢) البوزقية : مأخوذة من كالمهة بوزوق وهي بمعنى غير المنتظم ، ولعلمه يقصد الأمراء غير المنتسبين إلى هيئة الجيش العامة ، أي الأوجاقية .

<sup>(</sup>١٤٣) الأوجقية أو الأوجاقية : ومنها الأوجاق وهو الجيش في المصطلحات العثمانية ( راجع السلوك ١٣٣/١ ) ومعنى أوجاق بالتركية مأوى الأسرة الكبيرة وعند العوام في الشام تعني موقد النار . ولعله أراد بالبوزقية الأمراء الذين لا يرجعون في إمارتهم إلى القواعد المتمارفة ، وأراد بالثانية الأمراء الذين يسيرون في إمارتهم على الأصول والقواعد المتعارفة إذ ذاك .

فإنه أستاذهم الخاضر، ومتى بلغه عن أحد منهم تردد إلى أحد حصل عليه مالا خير فيه . وكان عند وصوله قصدوا بابه فلم يكنهم من الدخول إليه ، وقال لهم : من كان له ضرورة منكم فليتوجه إلى كافل المملكة الحلبية ويذكر ضرورته [ ص ٢٤ ] له وهو / يعرفنا بحالكم لأنه نائب البلد وهو أدرى بحالكم . فلما تكامل المجلس وأعلمتهم بما رسم لي أجابوا بالسمع والطاعة ، فعند ذلك ألبسهم خلعهم ، وجهز لكافل المملكة الحلبية مبلغ ثمانية آلاف أشرفياً ليفرقها عليهم ، وجهزني مع المبلغ ففرقتها بحضرة كافل المملكة الحلبية ، فشكى حاله لي وأشار علي "بأن أفاوض المسامع النظامية بذلك ، وأنه محتاج إلى مبلغ ، فذكرت له ذلك ، فرسم له بعشرة آلاف أشرفي حملت إليه على يد يحى المزين .

وأنعم أيده الله علائكته لكل من قصده من النواب والأمراء . ولم يخيّب أحداً منهم ، وفرّق على جماعة من الماليك السلطانية على قدر مراتبهم وأحوالهم ، وفرق على الماليك الذين حضروا صحبة إينال الأشقر لكل واحد منهم عشرة أشرفياً . وغلّق لهم جوامكهم وعليقهم إلى آخر صفر . وهذا شيء لم ينهض به أحد من الباشات الذين تقدموا بل ولا قيراطاً منه ، وأما إنعامه من الخيل والجال فلا محد . .

[ ص ٢٥ ] / وفي نهار الخيس ثالث عشرين شهر ذي الحجة وصل كتاب جارقطلي نائب قلعة المسلمين (١٤٥) بأن نائب ملطية ركب على صارم بن بهلوان وكبس بيته ،

<sup>(</sup>١٤٤) أستاذ : استعملت عند الماليك على من يشتري المملوك بالمال ويربيه ثم يعتقه عند الكبر وتعتبر رابطة الأستاذية أقوى رابطة بين المملوك وأستاذه ، وقد استعملها المؤلف هنا ليؤكد على كامل ارتباط الأمراء المذكورين بكافل المملكة الحلبية .

<sup>(</sup>١٤٥) قلعة المسلمين : تدعى اليوم قلعة الروم وهي بلدة في جنوب وسط تركيا إلى الجنوب من ملاطية ، تقع على جبل شامخ يجري الفرات في أسفله ويلتف عليه كنصف دائرة كالحندق له . كانت مقر بطريك الأرمن في القديم ، ولما كثر عبث الأرمن هاجمها الملك الأشرف صلاح الدين خليل سنة ٦٩١ هـ وفتحها فسميت قلعة المسلمين ( انظر موقعها على المصور رقم ١ ) .

وهرب ابن بهلوان ودخل إلى جبل يسمى صقل طوتان أنته ، فلما دخل الجبل ربط طريقه ، وحصل بينها قتال شديد إلى أن ضُرب فرس قرقاس نائب ملطية بنشابة سقط فرسه من الجرح ، ووقع عن الفرس فقبض عليه ، وفي رابعه حضر أهل ملطية وقاضيها فأخبروا بذلك . فسألهم المَقرَّ الأشرف نظام الملك أيده الله تعالى ونصره عن سبب ركوبه ، فذكروا أن قافلة أخذها صارم بن بهلوان بين ملطية وبهسنى وفيهم مماليك جراكسة مع تاجر يسمى شيحي وعدتهم ثمانية وعشرون مملوكاً ، فركب رجاء خلاصهم وخلاص مال التجار ، وحين بلغه ذلك عين الأمير إينال الحكيم نائباً لملطية وأعطاه ألف دينار وأخلع عليه وأركبه فرساً بكنبوش / وسرج وجهَّز معه خمسين مملوكاً من الماليك السلطانية ، وأردفه بالأمير [ ص٢٦ ] شاه باك بن شهري نائب دوركي (١٤٠٠) وكان حضر للخدمة الكرية ، فأنعم عليه بكاملية وأركبه فرساً بكنبوش وسرج ذهب وتوجها ليلة السبت سابع عشرين شهر تاريخه .

# [ سفر الأمير يَشْبَك من حلب ]

وفي يوم الخيس مستهل سنة ست رحل كافل المملكة الحلبية ونزل بقرية حيلان (١٤٨٠) ، وفي يوم الجمعة ثانيه رحل كافل المملكة الشامية . وفي يوم السبت توجه الساعي بالأخبار إلى الأبواب الشريفة .

<sup>(</sup>١٤٦) صقل طوتان : والصواب صقال طوتان . ومعناها قابض الذقون ، تطلق عند الأتراك على المكان الضيق الموحش وهو الآن اسم جبل إلى الشرق من مرعش .

<sup>(</sup>١٤٧) دوركي : الأغلب أنها ديريك وهي بلدة في جنوب تركيا تقع على بعد ٣٦ كم إلى الغرب من ماردين ( راجع موقعها على المصور ١ ) .

<sup>(</sup>١٤٨) حيلان : قرية في شمالي مدينة حلب كانت تأتي منها القناة المنسوبة إليها والتي كانت المورد الوحيد لشرب أهل حلب قبل جر مياه الفرات إليها ( انظر موقعها على المصور ٤ ) .

وفي يوم الأحد رحل المَقرُّ الأشرف نظام الملك أيده الله علائكته الكرام بمن معه من العسكر المصري ونزل بين قرية المسلمية (۱۶۱) وقيَّل كتب الله سلامته ونصره ، ثم رحل منها ونزل بمرج دابق (۱۰۵) وأقام به إلى نهار الخيس . ورحل ونزل بقرية تل الفار ، وكانت لي ضرورة ، فتأخرت بحلب عند رحيله وأدركته بهذه المنزلة صبيحة نهار الجمعة ، ثم منها إلى قرية زغرغين وهي قرية كبيرة وبها [ ص ۲۷ ] / أرجاء ويساتين ومياه جارية .

وبها وصل الأمير إينال الأشقر رأس نوبة النوب والمكاحل (۱۰۱۱) معه تجرها العجَل (۱۰۵۱) ، وكان سلك طريق الباب (۱۰۵۱) وبزاغة (۱۵۵۱) للسهولة ، وما كان أحد يظن أنها تصل ، لكن الله سبحانه وتعالى سهّل ذلك وهوّنه ، وهذا من علامات السعادة . وفي آخر النهار توجّه جماعة من الغلمان والأوباش والعشير بعد أن أشاع بعض من لا يريد الخير للمسلمين وقصده إثارة الفتنة بأن الباش أمر الناس أن ينهبوا قرية زغرغين ، ولم يكن لذلك حقيقة لأني في تلك الحالة عنده ، والناس

<sup>(</sup>١٤٩) المسلمية : قرية في شمالي حلب تبعد عنها ٢٥ كم فيها محطة سكة حديد بغداد ( انظر موقعها على المصور ٤ ) .

<sup>(</sup>١٥٠) مرج دابق : مرج فسيح منبسط شالي حلب بجوار قرية دابق ، اشتهر بالمعركة الفاصلة بين السلطان سليم العثاني والسلطان قانصوه الغوري المملوكي ، والتي انتهت بهزيمة الغوري وموته سنة ٩٢٧ هـ وسير تفصيل المعركة في فصل لاحق من هذا الكتاب ، وإلى شال قرية دابق تل كبير عليه قبر الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك وعليه قبة مسوَّرة ، وهو مشهور بمزار الشيخ بركات . ولم يعد مرج دابق مرجاً بل أصبح معموراً بالقرى التي يـزيـد عـددها عن ٥٠ قرية (المصور رقم ٤).

<sup>(</sup>١٥١) المكاحل: المدافع.

<sup>(</sup>١٥٢) العجل : العجلات .

<sup>(</sup>١٥٢) الباب: بلدة إلى الشمال الشرقي من حلب تبعد عنها ٤٠ كلم ، حولها بساتين غنية بثارها ( انظر موقعها على المصور ٤ ) .

<sup>(</sup>١٥٤) بزاغة : قرية شرقي الباب قريبة منها وكأنها حي من أحيائها غنية ببساتينها .

يهرعون من كل جانب وهو يتعجب ويقول لي ولغيري : ما هذه الحكاية ؟. وليس منا أحد يعرف الحال .

ولما تزايد الأمر وكان بجانبه الأمير سودون الطويل ، فقال له : اركب وانظر ورُدَّ الناس . فسكت فلم يجبه ، وسمعت منه أنهم توجهوا لنهب القرية وقد فات الأمر . وكان كافل المملكة / الشامية إذ ذاك جالس عنده ، وبقى يتأدب [ ص ٢٨ ] منه أنه يدعه في منزله ثم يركب ، فتَنَّى على الأمير سودون ثانياً وهو واقف وراء الخيمة ، فلم يجبه بشيء ، ثم التفت إليَّ وقال : اركب وانظر الحال ، ومها أمكنك من الرد فافعل ، فركبت في الحال ومعى ثلاثة أنفس من جماعتي ، فرأيت أول النهب قد وصل إلى الوطأ (١٥٥٠)، وكان معى جماعة من فلاحين القرية فكلما صادفت أحداً معه شيء أخذته منه ودفعته للفلاحين ، وكان ذلك من فضل الله تعالى ، فإني صادفت في الطريق شيئًا كثيراً مع أوباش لا خلاق لهم ، ووصلت إلى القرية وهي على تل عال ، وصعدتها ووجدت بها بقية من الناهبين فضربتهم وطردتهم من القرية ، وأخذت ما وجدت معهم . وصرت كالهائم أجول بفرسي يمنة ويسرة ، وخصوصاً لما شاهدت الحريم وقد نزعت عنهم أثوابهم والأطفال ، فصرت أكرر قوله تعالى : « إنا لله / وإنا إليه راجعون » . ثم رأيت بعض الأوباش قد [ ص ٢٩ ] رموا الحريق في جانب البلد ، فبقيت متحيراً ، وإذا بالأمير جانم الزردكاش وصل بجاعته ومعه السقائين لإطفاء ما وقع من الحريق خوفاً على الزردخانات السلطانية ، فإنها كانت نزلت بالقرب من القرية فطفاها الله تعالى .

هذا ما كان من كاتبه ، وأما المَقر الأشرف نظام الملك الشريف ، فأخذته حمية الإسلام والشفقة على الرعية وعلى المسلمين ، والنار في قلبه ، وهو يتجلد لعل

<sup>(</sup>١٥٥) الوطأ : لعله يقصد الأرض المنخفضة عن الأراضي التي بنيت عليها القرية . ولهذه التسمية ذكر في الصفحة ٨٤٠ من الجزء الأول من كتاب السلوك ويفهم منه أن الوطأ مكان قرب قلعة نجية .

نائب الشام يقوم ويتوجه لحال سبيله . فلما أطال نائب الشام الجلوس ، نهض في الحال وهو يهرول في مشيه ، فأدركوه خارج الخيم بمركوبه ، فمن صادفه من الناهبين ووجد معه من القاش أمر بتوسيطه بعد أخذ القاش منه ، ومنهم من ضربوه الماليك بالدبابيس (٢٠٠١) والمطارق إلى أن مات . ومنهم من قطعت يده ، إلى أن أفني أناساً من الناهبين / . وفي الحال أمر أن ينادى في العسكر بأن من أخذ شيئاً من القرية يحضر به أو يحذفه بالبرية ، ومن وُجِد معه شيء بعد المناداة جرى عليه ما جرى على المتوسطين والمقتولين ولا يلوم إلا نفسه . فعند ذلك شرع الناس في إلقاء ما بأيديهم من النهب . ثم نادى ثانياً بأن يعلم الأجناد من وجد عند خدامه شيء من النهب فإني بالغداة أنزل المضيق وأفتش جميع حوائج وجد عند خدامه شيء من النهب فإني بالغداة أنزل المضيق وأفتش جميع حوائج الأجناد والأمراء ، فمن وجدت معه شيئاً : إن كان أميراً أخذت القطاعه ، وإن كان جندياً شنقته ، وليس لي شغل مع غلامه .

وبلغه أنّ جماعة من الأجناد والتركان والأكراد توجهوا إلى جهات بالقرب من المنزل للنهب ، ظناً أنه أذن في ذلك ، فأركب لاجين دواداره مع جماعة من عماليكه ، ورسم له أن يقبض كل من يقع نظره عليه من المذكورين ، وقبضوا على جماعة من المتوجهين للنهب ، وأخذوا ما وجدوا بأيديهم وأنزلوهم عن خيولهم على جماعة من المتوجهين للنهب ، ووجد فيهم جماعة من مماليك الكفلاء والأمراء ، فأودع الكل في الحديد ، وردّ للفلاحين ما أخذ منهم ، فالله يجازيه عن المسلمين كل خير . فلما تحقق الناس قيامه في نصرة المظلومين شرع كل منهم يلقي ما أخذه ، فأصبح غالب الحوائج ملقى في خارج الخيم ، غيرما جمعه رئيس نوبه في فأصبح غالب الحوائج ملقى في خارج الخيم ، غيرما جمعه رئيس نوبه في الحوائج ونفذ قضاء الله وقدره فين وسط وقتل . وكانت كائنة عظيمة دفع الله شرها بحسن نيته ، فلعنة الله على من أثارها . وبات تلك الليلة ولم يأكل شيئاً .

<sup>(</sup>١٥٦) الدبابيس : جمع دبسة وهي عصا غليظة الرأس .

### [ حصار قلعة عينتاب وفتحها ]

وفيه وصل كتاب من جماعة وعدتهم خمسة وعشرون نفراً يطلبون الأمان منه ، وأنهم إن أمكنهم تسليم القلعة يسلموها ، فأعطاهم الأمان ووعدهم بكل خير ، فتأخر عن الرحيل يوم السبت بسبب ذلك إلى قرب الظهر ، ثم رحل منها وطلّب الأطلاب ودخل إلى مدينة عينتاب / قبل العصر ، ونزل بالقرب من الميدان ، [ ص ٣٢ ] ونادى بالأمان لأهل القلعة مدة ثلاثة أيام ، ورسم للعسكر بأنهم لا يقاتلوا أهل القلعة ولا يرموهم بالنشاب . فبقي أهل القلعة كلما مرّ عليهم أحد من المشاة والغلمان يرموهم بالسهام من المرامي حتى جرحوا أناساً وقتل ثلاثة أنفار .

فعاودهم الثانية بأنهم آمنون على أنفسهم وحريهم وأموالهم ، بشرط أنهم يسلموا القلعة وهم مخيرون بين الإقامة في المملكة السلطانية والتوجه حيث شاؤوا وأرادوا ، فكان جوابهم أنهم لا يريدون أمانا وأنهم مصرون على القتال وأرادوا ، فكان جوابهم أنهم لا يريدون أمانا وأنهم مصرون على القتال ولا يرجعون عاهم فيه إلا أن يقتلوا عن آخرهم . فقال أيده الله بملائكته الكرام : الآن تعين قتالهم ومنابذتهم . فشرع في نصب المكاحل ، فنصبت مكحلتي السلطان اللك الأشرف خلّد الله ملكه في مقابلة البرج المشهور ببرج ابن البياجي وبرج الله ، ومكحلة كافل المملكة / الشامية بالقرب منها من جهة الشرق ، ومكحلة أص ٣٣ كافل المملكة الحلبية على باب الدباغة من جهة شال القلعة ، ومكحلة المقر كافل المملكة الحلبية على باب الدباغة من جهة شال القلعة ، ومكحلة المقر الأشرف أمير دوادار أعز الله أنصاره ، طلبها الأمير خاير باك أحد المقدمين بالقاهرة ، واختار له مكاناً من جهة الشرق بتل عال هناك يسمى تل الأكراد ، ثم رأى أنَّ المكان في غاية البعد ، فنقله إلى أسفل منه ، ثم رمى فلم يصب ، إلى أن نقله إلى شعل والمعلين يقولوا إن المكان الذي اختاره نقله إلى أسفل منه ، ثم رمى فلم يصب ، إلى أن نقله إلى شلائة أماكن ، وكل العسكر والمعلين يقولوا إن المكان الذي اختاره نقله إلى شعار والمعلين يقولوا إن المكان الذي اختاره نقله إلى شعر مها المكان الذي اختاره المعالي المنان المن المنان الذي اختاره المنان المكان المكان

لا يصلح ، وهو يكابر الجميع ويدعي أنه ليس في جوانب القلعة مكان أصلح من ذلك ، وخالف الإجماع في ذلك . نسأل الله العافية في عقولنا .

وكان المَقرُّ الأشرف عند نزوله بعينتاب طلّب الأمراء والكفلاء وقال لهم : إنا وصلنا إلى عينتاب وقد أحضرنا معنا من السلاح والمكاحل والمناجيق مالم [ ص ٣٤ ] يحضر مع ملك من الملوك ، فأنتم / مخيرون بين أمرين ، إما أنكم تلتزموا حفر الخندق وحفظ جهة العدو ، وأنا ألتزم حصار القلعة وهو الأولى ، لأن جماعتي أكثر من جماعتكم والصناع يهابون مني أكثر ، وإما أن ألتزم حفر الخندق وحفظ جهة العدو وأنتم تلتزمون الحصار ، فأجابوا أنَّ المصلحة تقتضي أن نلتزم الحصار وأنت تقيم في حفظ جهة العدو وحفر الخندق ، وتفرقوا على ذلك .

ونصبت المكاحل والمناجيق حسبا تقدم والرمي عليهم مستمر إلى تسعة أيام من حين النزول. والمَقَر الأشرف ينظر هماتهم ولا يعجبه ذلك لما في قلبه من الهمة العالية. وكل يوم يتأسف ويحترق على منعهم إياه من الحصار ويتحقق أن الأمر لا يتم على هذا الحال.

وفي عصر يوم الأحد حضر إليه الأمير يَشْبَك نائب طرابلس ، فذكر له بأن الأمر لا يتم إلا به ، وربما إذا حصل تماد في الأمر يطمع العدو ، فهيج ما في الأمر لا يتم إلا به ، وربما إذا حصل تماد في الأمر يطمع العدو ، فهيج ما في يقطعوا أشجار الصفصاف ويلقوها في مقابلة برج الماء ، ففي الحال قطع جانب كبير من الأشجار وسحبت إلى أن ألقيت في الخندق ، ثم أمر العشير بأنهم يلقوا على ذلك التراب . وبات تلك الليلة وهو مجد على الحصار ولا يدع أحداً يقرب السور اللهم إن كان بغير علمه ، ولا زال على ذلك إلى أن صنع جسراً بماليك يصل إلى الجانب الآخر ، كل ذلك في يوم وليلة . وملك برج الماء وهدمها ثم رسم بحث رمي المكاحل ، وباشر الأمور بنفسه والنشاب والحجارة ترمي من القلعة مثل المطر وهو لا يلتفت إلى شيء من ذلك ، فلله دره ما أقوى جنانه . ثم رسم

للأمير خاير باك بأنه ينقل المكحلة المتعلقة به إلى مكان عينه بين مكحلتي نائب الشام ونائب حلب لبعد بينها ، ليتصل المكاحل بعضها ببعض ، فإن ذلك أكثر تأثيراً من البعد ، فنقله المشار إليه ، وأمره أن يرمي ويباشر ذلك على عادته . / وكان قد انكسر خاطره لنقل ذلك ، فلما عينه طاب خاطره ورمى حجرين [ ص٣٦] فانهدم ما كان بين الكافلين من السور ، ووقع الرعب في قلوب أهل القلعة من أمرين : أحدهما من شدة الحصار ، والثاني من الهدم . وتحققوا أن لا طاقة لهم بذلك ، وأنهم مأخوذون لا محالة ، فطلبوا الأمير إينال الأشقر رأس نوبة النوب من المتريف أيده الله تعالى ، ليتفقوا معه على أمريكون فيه خلاصهم ويسلموا القلعة ، فجهةن المشار إليه وجهزني معه لأسمع ما يقولون وأرد عليه الجواب .

فتوجهت معه ومعنا جماعة منهم الأمير ناصر بن دلغادر ، والأمير على بن فياض ، ووقفنا بمكان بالقرب من المرمى وهم وراء ذلك . فتكلم قانباي النائب من جهة سوار المخذول كلاماً طويلاً ملخصها أنهم يطلبوا الأمان لأنفسهم وأولادهم وأموالهم ، وإذا أنعم عليهم بذلك يسلموا القلعة ، وأنهم يطلبوا النظر الكريم عليهم رزق يقوم بأودهم ، وأنه لم يبق لهم وجه يقابلوا به [ ص ٣٧] عليهم .

فرجعت للمشار إليه ، واستر المَقرَّ الأشرف إينال الأشقر مقياً بالمكان المذكور ، وبلَّغت ما كان سألوه ، فأجابهم إلى ذلك وخيَّرَهم بين الإقامة عنده أو التوجه إلى عند مخدومهم ، وأنهم آمنون حسبا تقدم سؤالهم ، فرجعت وأخبرتهم بما أنعم عليهم ، فجهزوا شخصاً من جهتهم يسمى حسن بك بن حجك ليسمع من لفظ المقر المشار إليه ذلك ليزداد قلوبهم طمأنينة ، فحضر وسمع جميع ما بلغته ، فرأيت في وجهه بعض تغير ما أعجبني ذلك منه ، فقلت له : لعلك تريد أن يحلف لك الأمير نصره الله على ما أنعم به من الأمان ، فقال نعم ، فسألت

صدقاته في ذلك ، فأجاب وحلف له وأرضاه . ثم ألبسه كاملية سموراً طرشا ، وجهزه إلى القلعة ليخبرهم بما شاهده وجهزه إلى القلعة وأخبرهم بجميع ما شاهده [ ص ٣٨ ] من الشفقة والحنو من المشار إليه / فعند ذلك نزل قانباي النائب وصحبته جميع المقاتلة ، وسلم مفاتيح القلعة للمقر الأشرف الأمير دوادار وباش العساكر الإسلامية ، فخلع عليه كاملية سموراً طرشا وأركبه فرساً بسرج مغرق ، وسلمه وجميع من معه لجماعة من الخاصكية خوفاً أن أحداً من العسكر يعارضهم أو يشوش عليهم ، وأنزلهم بخيام أفردها لهم عند الأمير إينال الأشقر ، وأكرم نزلهم .

ثم توجّه بنفسه والكفلاء والأمراء والشطفة (١٥٥) الشريفة محولة عليه ، وصعد القلعة ونصب الشطفة على بابها والبشائر تدق ، ووقف ساعة إلى أن نزل من بقي بالقلعة بأهلهم وأولادهم وأثاثهم وقماشهم وما يتعلق بهم ، ولم يكن أحداً من التعرض لهم ولا بما قيمته الحبة ، وآواهم وأوصلهم مع جماعة بمن اختارهم إلى مخيهم المعين لهم ، ثم صعد إلى أعلى القلعة ونصب عليها الشطفة ، وجلس بمكان عال المعين لهم المدينة ، ونظر إلى جوانب / القلعة فرآها حصينة جداً ، وتعجب من حال الملوك السالفة كيف أهملوا أمرها ، وهي في غاية الصعوبة . ثم عين جماعة للمبيت بها ، ونزل مؤيداً منصوراً مسروراً بما منحه الله تعالى من الفتح ، وكان أكبر سروره أن الله سبحانه وتعالى أهمهم طلب الأمان ، ولولا ذلك وأخذت بالسيف يلزم من ذلك سفك دماء أهل القلعة ونهب أموالهم ، وما كانت تؤخذ إلا بعد قتال كبير ، يقتل و يجرح بسبب ذلك جانب كبير من العسكر فلله الحمد على ذلك .

وأصبح يوم الأربعاء وكتب البشائر وجهزها على يد القاضي شرف الدين الأنصاري وكيل المقام الشريف ، وكان طلب ذلك منه قبل وصوله إلى عينتاب ،

<sup>(</sup>١٥٧) الشطفة : لعلها محرفة عن الشطبة ، ومن معاني الشطبة : السيف ، وربمـا كانت شــارة ملكيــة تحمل كما يحمل اللواء على رأس أمير الجيش .

بأنه إذا فتح الله عليه بأخذ قلعة عينتاب يكون هو المبشر ، فقام بوعده له .

وأقام بعينتاب بعد أخذه القلعة في التاريخ المذكور ، واهتم بعارة ما انهدم منها ، وكان حضر معه جماعة / من المعلمين والصناع من القاهرة المحروسة والشام [ ص ٤٠ ] وحلب . فطلب إذ ذاك أيضاً جماعة من حماة وحمص والبيرة (١٥٠١ وقلعة المسلمين ، فحضر الجميع وعمَّر القلعة في مقدار شهر ، وكملها أحسن ما كانت ، وجدد بها باباً ، وجعل عليه ثلاث مرامي ، وكتب تجديدها على باب القلعة باسم مولانا السلطان وجعل عليه ثلاث مرامي خلد الله ملكه . وملاها من القمح والشعير والسلاح على أصنافها .

# [ الصدام الأول مع أتباع شاه سوار ]

وفي يـوم الأربعاء ثـالث عشر شهر صفر الخير ، تسحب الأمير عيسى بن قراجا من جماعة سوار الخذول وقت السحر ، وحضر للمخيم الكريم وبمثل لـدى المقر الأشرف أمير دوادار وباش العساكر المنصورة ، وذكر أن سواراً حضر إلى جبل الصوف (١٥٠١) ونزل به بعسكره ، وأنه عيَّن من جماعته طائفتين ، جهز أحدهما إلى جهة قلعة المسلمين ، وجهز طائفة إلى جهة الحمدة (١٤٠١) (كذا) ليقطعوا طريق

<sup>(</sup>١٥٨) البيرة : بلدة تركية هي قصبة قضاء يعرف اليوم ببير جيك يقع في شال شرق حلب وتبعد عنها ٢١٠ كلم وموقعها الحربي والتجاري مهم لأنها على ضفة الفرات . وهي مدينة قديمة جداً وكان لها في صدر الإسلام قلعة حصينة ، وهي جيدة المناخ كثيرة الخيرات ( انظر موقعها على المصور رقم ١ ) .

<sup>(</sup>١٥٩) جبـل الصـوف : جبـل كبير معروف إلى الشال الغربي من بلــدة عينتــاب . ( انظر المـــور رقم ١ ) .

<sup>(</sup>١٦٠) الحمحة : لا يوجد في تلك الجهات مكان بهذا الاسم ، إنما يوجد حصن اسمه قريب منه وهي حميص أو حمييص كا كتبه النويري في كتابه (نهاية الأرب ج ٢٩ ص ٣١٤) وموقعه إلى الشرق من تل حمدون . (المصور ٤).

حلب ويأخذوا من وجدوا من القوافل والمسافرين ، وقصد بذلك قطع الميرة (١٦١) [ ص ٤١ ] / ليضعف العسكر بذلك ، لما بلغه من الخيرات التي تنقل من سائر الجهات من الحبوب والفواكه والأغنام . وذكر أنه في الطائفة الثانية منهم ومن جملة المعينين .

هَا كَذَّبِ المَقَرُّ الأشرف خبره . وفي الحال عيَّن الأمير إينال الأشقر رأس نوبة النوب ، والأمير خاير باك أحد المقدمين بالقاهرة ومعها فرقة من العسكر المنصور والأكراد والتركان . فلما خرجوا من الخيم وتوجهوا إلى الجهة المذكورة ، رأوا آثـار خيلهم ، فتبع الأمير إينال الأشقر الأثر ، والأمير خاير باك إلى جهة أخرى إلى محل رجوعهم ، وافترقوا فرقتين . فأما الأمير خاير باك صادف المذكورين وهم ما بين الستمائة والسبعائة . وكان الأمير خاير باك في نفر قليل من الأتراك وجماعة من الأكراد ، وكانوا في أوائل الأمير خاير باك ، فانتشب القتال بين السوارية والأكراد ، وأزعجوهم لأن السوارية كانوا ملبسين والأكراد عرايا(١٦٢) ، [ ص ٤٢ ] فأدركهم طائفة / من الأتراك وفي أيديهم الرماح السهوية ، فما كان غير نصف ساعة حتى ولوا الأدبار ، بعد أن قتل من أعيانهم الأمير قيا بن فارس وابن أخيه ، والياس وحسن بن قزل محا ، وسليان بن مسعود ، ومن أولاد بنو كلكار أربعة من أعيانهم ، وتبرك ومصطفى أولاد إيرنجى ، وغيرهم بمن لا يعرفوا . وقبض على ثلاثة أنفار وقطع ثمانية وعشرون رأساً ، فلما شاهد المحذولون ذلك التجؤا إلى جبل هناك ، ورمى غالبهم خيله ، ولوتبع الأمير إينال رأي الأمير خايرباك ما خلص منهم أحد ، فحضر في عشية ذلك اليوم العسكر الجهز صحبة الأمير خايرباك والرؤوس على أرماحهم والمقبوضين عليهم أمامهم وكانت ساعة مشهودة . .

<sup>(</sup>١٦١) الميرة : المؤون .

<sup>(</sup>١٦٢) يقصد أن السوارية يلبسون الدروع الواقية والأكراد بلا دروع .

وفي صبيحة نهار الخيس ، حضر الأمير خاير باك إلى الخيم الكريم ، وصحبته الرؤوس والمقبوضين عليهم ، فأخلع المقر الأشرف باش العساكر المنصورة عليه قباء (١٦٢) طراز يلبغاوي ، وأركب فرساً بسرج ذهب وكنبوش / وعلى الأمير [ ص ٤٣ ] سودون المنصوري بطراز ، وعلى الأمير جانم بطراز ، وعلى الأمير يلباي المؤيدي بطراز ، وعلى كل من أحضر رأساً بخلعة ونفقة يليق به .

وكان أنعم على من شهد الوقعة من الماليك السلطانية بألف دينار ليفرقها عليهم الأمير خاير باك على قدر مراتبهم في الحرب حسما شاهدهم ، فلما جمعهم الأمير خاير باك ليفرقها عليهم حسما يراه ، فاختلفت كلمتهم وادعى كل منهم أنه الذي كان في أوائل القوم ، وأنه الذي فعل كذا ، ونسبوا الأمير خاير باك إلى غرض مع بعضهم ، وكان برياً من ذلك ، فلما شاهد ذلك ردّ المبلغ إلى المَقر المشار إليه لعجزه عن رضاهم . فطلبني الأمير تمراز الساقي قريب مولانا السلطان الملك الأشرف قايتباي خلّد الله ملكه ، وقال بعد كلام كثير : ليس من المصلحة تفرقة المال على الماليك السلطانية ، الرأي إهال مثل هذا الأمر . فبلَّغت المَقرَّ الأشرف المشار إليه ما شافهني / به ، فقال : والله ما قصدت بهذا إلا أنَّ العدو الخذول [ ص 22 ] قريب منا ، ولا بدَّ أنه يحصل بيننا وبينه قتال ، والماليك السلطانية إذا رأوا هذا تزداد رغبتهم في بياض الوجه ، ويحصل الغرض الشريف وإلا أنا أحِبُّ مالي أكثر منهم .

(١٦٣) القباء : نوع من الملابس المملوكية وهي قفطان ضيق الأكمام .

العراك (٧)

### [ المفاوضات مع شاه سوار ]

وفي عشرين شهر تاريخه ، وصل قاصد من عند سوار المخذول يسمى محمد بن أنحقرق وعلى يده هدية للمَقَر الأشرف باش العساكر الإسلامية وكتاب ، ولنائب حلب كتاب وهدية ، ولكافل المملكة الشامية كتاب ، وللأمير إينال الأشقر كتاب ، ومضون الكل بأنه رغب في الدخول للطاعة الشريفة ، وأنهم يجهزوا من يعتمدوا على كلامه ليبدي لهم غرضه .

فجهزوني إليه ومعي أرمغان (١٦٠) في مقابلة هديته ، فتوجهت إليه ومعي قاصده ووصلت إليه بجبل الصوف ، فأنزلني عند دواداره المسمى بحراغ ، وكان أخو قيا أمير العسكر الذي تلاقى مع الأمير خاير باك وقتل هو وابن أخيه ، أخو قيا أمير العسكر الذي تلاقى مع الأمير خاير باك وقتل هو وابن أخيه ، مسألت من الله السلامة . وكنا هجمنا عليه على غفلة من غير إعلام ، فصعب عليه ذلك ولام قاصده ، وقال : تحضر بمثل هذا ولا تعلمنا ، وكان من الواجب علينا أن بجهز من يلاقيه ، فمالبثت غير ساعة رملية حتى طلبني ، فلما قربت منه قام ولاقاني خطوات وأجلسني بجانبه بعد أن أظهر الترحب والفرح بحضوري إليه ، وخاطبني بأدب وإعزاز ، والظاهر أن قاصده أخبره بذلك ، لأن المقر الأشرف أمير دوادار أيّده الله تعالى بملائكته قال للقاصد المذكور : قد جهزت إليكم قاضي العسكر وهو والدنا كلنا واعتادنا على كلامه ، ورضاه رضانا ، ومها اتفق معكم كان ذلك وما ثم خلاف .

<sup>(</sup>١٦٤) أرمغان : كلمة تركية من أصل فارسى بمعنى الهدية أو الهبة .

فناولت دواداره الكتاب الذي صحبتي جواباً لسؤاله من المَقَر الأشرف أمير دوادار وباش العساكر المنصورة ، والاعتاد في ذلك كله علي فيا يرى فيه المصلحة . فقلت بعد أن حمدت / الله وأثنيت عليه وتلوت قوله تعالى : ﴿ وإن [ ص ٤٦ ] طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ... ﴾ ( الآية ) . ثم أوردت الحديث المشهور في حق الحسن بن علي عليها السلام ، وأن النبي والله قال « إن ابني هذا لسيد ، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيتين من المسلمين » وصار ذلك كا قاله على رضى الله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على الله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته المهور على الله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهيداً كاهو مشهور ، وعد ذلك من معجزاته على أله عنه شهر المناه عنه شهر المؤلم المؤ

وهذا الأمر قد أخذ حدّه ، وقد هلكت الرعية من غير فائدة حصلت ، والأولى الإذعان إلى الحق وكف الأذى والأغراض النفسانية فإنها ملجئة إلى خسران الدنيا والآخرة .

فقال لي : إنك قد وعظتنا وأحسنت ، ولكن كان الأوجب عليك أن تعظ جماعتك ، لأنهم ثلاث مرار يحضروا إليَّ بعساكرهم فيردهم الله / على أعقابهم [ ص٤٧] خائبين خاسرين ، ويرزقني النصر عليهم لبغيهم عليّ .

فقلت سبحان الله أنتم تبدؤا بالبغي ، فإذا قوبلتم بما صدر منكم تقولوا بغيتم علينا ، ولا شك ولا خفا أنَّ مولانا السلطان خلَّد الله ملكه هو خادم الحرمين الشريفين ، والإمامة لأمير المؤمنين ، وقد فوَّض إليه أمور المملكة ، وأنت وأباك وأجدادك من قبلك نواب السلطنة من قديم الزمان وإلى الآن ، وإذا خرجتم عن الطاعة وجب عليه قتالكم ، فهذا لا يكون من قبيل البغي ، والباغي لا يطلق إلا على من خرج عن الطاعة المفروضة . وأما قولكم بأن الله نصركم عليهم لبغيهم ، فهذا أيضاً ليس بدليل من وجوه : منها أنَّ الله سبحانه وتعالى تارة يبلي المؤمنين ليضاعف لهم الأجر ، ومنها أن يكون ذلك لسوء تدبير منهم ومخالفة ذوي الآراء ، والدليل في ذلك قتلى أحد .

[ ص ٤٨ ] و كان من الحاضرين في ذلك الوقت الشيخ (١٦٥) قاضي / عسكره ، فقال : هذا كله بتقدير الله .

قلت : نعم ولكن سوء التدبير كان سبباً لذلك ، لأن العبد له الإختيار الجزئى ، ولولا ذلك لما استحق العقاب .

فقال : دع عنك هذا كله فوالله وتربة جدي ووالدي لو تأخر أخذ القلعة خسة أيام لكنت نصبت خيامي في مقابلة خيامكم ورأيتم قتالي معكم . فتبسمت عند ذلك .

فقال لي : مِمَّ تبتسم ؟ .

فقلت : خيرًا .

فقال: تكلم.

فقلت : أتأذن لي في الكلام ؟

فقال: نعم.

فقلت له : ذكرت أنك كنت تريد الحضور والقتال لولا أخذ القلعة ، فأنت إذا حضرت كنت تقاتل القلعة أم الغريم ؟

فقال: بل الغريم.

قلت : الغريم حاضر ولا لك مانع من ذلك ، فما سبب تقاعدك ؟

فسكت فلم يجب وعلم أني أفحمته .

فقلت له يا مولانا الأمير: إنك طلبت شخصاً تسبع [منه] مقصود الأمراء وهـو يسبع مقصودك، فأما مقصود الأمراء إن كان لـك رغبـة في الــدخـول [ص ٤٩] للطاعة / الشريفة ويحصل لك ما ترومه من المال والاقطاع.

 قلت : لا يكمل ذلك ولا يحصل إلا بتسليم قلعة درندة وسيس .

فقال: إنَّ هذين البلدين، يعني سيس ودرندة، لا بد أن السلطان نصره الله ينيب فيها شخصين، ومن المعلوم أنها لا يقوما في المهات الشريفة بأكثر من مئة نفس، وأنا أقوم في كل منها بخمسة آلاف نفر، ويسلطني السلطان على أي عدو شاء وأراد.

فقلت له: هذا لا يمكن على هذا الوجه لكون (١٦١) أن الملوك الجاورة للملكة السلطانية يظنوا العجز إذا صار ذلك ، وقصد مولانا السلطان خلّد الله ملكه عدم ذلك وإلا لا يتحصل للخزائن الشريفة من الجهتين شيء ، والعذر في ذلك ظاهر ، وأما مولانا فما يحصل له من هذه الجهتين ؟

فقال: والله لا يحصل لي غير التعب.

فقلت لـه : إذا ظهر أن في عـدم تسليم القلعتين المـذكـورتين نقص للحرمـة الشريفة ولا نفع لمولانا فيهما ، وإذا سلمها لنواب السلطنـة / حصلت الحرمـة التي [ ص ٥٠ ] يرومها المقام الشريف ، والنفع لمولانا واقع محقق فما وجه الامتناع ؟

وكلما أتى بحجة رددتها وجعلتها عليه في كلام يطول ، ولما يئست من فلاحه وعلمت أنه لا ينقاد إلى الصواب قلت في خاطري :

لقد أسمعت لـو نـاديت حيـاً ولكن لا حيـاة لمن تنـادي

فقلت: قد بلغتك مراد الأمراء، وجُلّ قصدهم أنهم يُعذرون (١٧٠) من أنفسهم ويقولوا: نحن كنا غالب السبب في هذه الأمور التي وقعت بسبب المرحوم بردبك نائب الشام، ولا نريد إلا صداقته، ولا يسرنا أن يكون أجنبياً من

<sup>(</sup>١٦٦) في الأصل: لكن أن الملوك.

<sup>(</sup>١٦٧) في الأصل « يعدون » وتقرأ أيضاً يعدوك . ولعل الصواب ما أثبتناه .

خدمة الأبواب الشريفة ، وعداوته أحب إلينا من صداقة الغير ، لأنه منا و إلينا من وجوه شتى .

وأمَّلْتُهُ من المَقر الأشرف أمير دوادار بكل خير ، ووعدته بكل جميل منه ، وأنه يضن من المقام الشريف كلما يرومه وزيادة . وحصل بيني وبينه محاورات وأنه يضن من المقام الشريف كلما يرومه وزيادة . وحصل بيني وبينه محاورات وصره] كثيرة ، وانجلي الحال إلى أنه قال : / إن كان ولا بدَّ من تسليم القلاع لنواب السلطنة الشريفة ، فيحضر لكل قلعة نائباً ويتسلمها ، بشرط أنَّ رجالي يحفظوا القلعة إلى حين رجوع الخبر من السلطان ، والأمراء هم إخوتي يسألوا صدقات مولانا السلطان في استقراري بالقلاع نائباً ، ويشفعوا لي بذلك .

فأردت أن أقول : ما الفرق بين عدم تسليم القلعتين وبين هذه الصورة . فحبست نفسي عن ذلك لما تحققت من عدم رجوعه عن ضلاله ، وتذكرت قول القائل :

أوضحتم الرشد فن يهتدي وقلتم الحسق فن يسمع فقلت له : قد بلغتك غرض الأمراء وما بقي الآن إلا تبليغهم غرضك وبالله المستعان .

فقال : فهل أجهز معك أحداً ، أو فيك كفاية ؟

قلت : بل الواجب أن تجهز من تختار ليسمع جوابهم . وما قلت ذلك إلا لما ظهر لي أنه علم أنه ما أعجبني هذا الكلام ، فأردت الخلاص منه وفارقته على هذا الحكم .

[ ص ٥٢ ] فلما رجعت إلى المكان / الـذي نزلت بـه جهز إليَّ الأمير رستم عـه يلاطفني ويخاشنني ، فأجبت بجميع ما قال ، وبايعت الله سبحانـه وتعـالى ، ونزعت ثوب الخوف من قلبي وقلت له في الآخر :

يا هذا إني ما جيت إلا بطلب منكم ، وما ضنت أنا للمَقَر الأشرف أمير دوادار والكفلاء بـأني أقضي لكم هـذا الشغـل وأخلص لكم القـلاع ، ولا هم بعثـوني متدخلاً عليكم فإن أردتم نتاج الأمر فقد فصلته لكم ، وإن قصـدتم غير ذلـك فـأنتم الخيّرون .

فقال لي : قصدنا أنك تجتهد في صلاح الأمر على هذا الوجه .

هَا وسعني إلا أن قلت : أبذل في ذلك جهدي وطاقتي .

فحضروا بالسماط من عنده ومد ذلك . ثم أعقب ذلك بخلعة حرير نخ (١٦٨) مذهب مفرية سموراً وطاستين صغار فضة وعشرين أشرفياً . وجهّز معي القاصد الذي حضر أولاً وهو محمد بن أنحرق (١٦٩) ، ليسمع كلام المقر الأشرف أمير دوادار والكفلاء وما يكون من جوابهم ، فأركب جميع من معه من عسكره / كاملين [ ص٥٣ ] العدة ، ورتبهم في طريقي وبعضهم محتفين بي ، وكذلك أمراؤه وأعيان جماعته ، ومعهم عمه رستم إلى أن وصلوا إلى أسفل الجبل ، وفي كل وقت أسألهم في الرجوع وهم يمتنعوا من ذلك إكراماً منهم ، ثم أقسمت عليهم بالرجوع فرجعوا .

وتوجهت ومعي القاصد المذكور ، فلما وصلت إلى الخيم الكريم وأخبرته بما سبق وزيادات اختصرتها الآن ، وأعلمته بما هو فيه من عدم الصلاح والانقياد ، فطلب المَقرُّ الأشرف قاصده وكتب معه يقول : إنك قلت جهز لنا من نشق بكلامه وسألت أن تدخل في الطاعة الشريفة فأرسلنا إليك . والدخول للطاعة الشريفة لا يمكن إلا بتسليم القلاع وإعادتها للحوزة الشريفة فإن كان لك غرض تام في الدخول فتسلم القلاع لنواب السلطنة الشريفة وإن كان غير ذلك

<sup>(</sup>١٦٨) نخ : وردت كلمة نخ بالنون والخاء في كلام ابن بطوطة عن نيسابور بأنه يُصنع فيها ثياب الحرير من النخ والكخاء ( بلدان الخلافة الشرقية ص ٤٢٧ ) وفي القاموس : النخ : البساط الطويل .

<sup>(</sup>١٦٩) انحرق : تقدم هذا الاسم في الصفحة (٩٨) أنحقرق .

فلا حاجة في إرسالك القصاد والمكاتبات ، فلا تجهز بعدها مكاتبة ولا قاصداً وصده و كن أنت / مجتهداً فيا أنت بصدده ونحن كذلك إن شاء الله تعالى وهذا آخر الكلام والسلام .

فتوجه القاصد بهذه المكاتبة ، وبعد توجهه حضر من عنده نفران متسحبين منه ، وأخبرا أنه لما أصبح نهار الخيس رحل من مكانه وتوجه إلى جهة بحيرة النصارى (۱۷۰) وفم الأسد ، ثم أعقب ذلك شخص آخر ، وأخبر أنه جهز عسكراً إلى جهة بلاد إعزاز (۱۷۱) والعمق (۱۷۷) لنهب من وجد بها من الرعية ، وكان قبل ذلك بلغ المقر الأشرف أمير دوادار أعز الله أنصاره هذا القصد ، وأعلم أهل تلك النواحي وأنذرهم ، وجهز الأمير عمر بن كندر مع جماعة ليقيم بالعمق ويحذر الرعية ويجمعهم في مكان حصين .

وجهًز الأمير حزة بن إينال بأنه يحتفظ على قلعة الراوندان (١٧٢) ويكثر من القيين بها ويدعهم ينذروا من وراءهم من البلاد ، فإن هذه القلعة متوسطة بين

<sup>(</sup>١٧٠) بحيرة النصارى وفم الأسد: كان يطلق على جبـل بركات الـذي في تلـك الأنحــاء اسم كاوور طــاغي وهو الجزء الواقع شمال ممر بيلان في جبـال الأمـانـوس ، ولعـل ثمـة بحيرة اسمهـا كاوور كولي . أما فم الأسد فالظاهر أنه تعريب آرسلان آغزي أي المضيق الوعر . ( المصور ١ ) .

<sup>(</sup>١٧١) إعزاز: بلدة سورية تقع إلى الشمال الغربي من حلب ، تبعد عنها ٥٦ كلم ، وهي بلـدة قـديمـة كانت بها قلمـة لهـا ذكر في تـاريخ المـارك التي كانت تجري بين الروم وبني حـدان حكام حلب ، وبين الصليبيين ونور الدين محود آل زنكي . وقد خربها التتـار ودكوا قلعتهـا ولم يبق الآن سوى التل الذي كانت قائمة عليه . وأعزاز قصبة جميلـة فيهـا جـامع كبير من بنـاء ملوك حلب الأيوبيين ( انظر موقعها على المصور ٤ ) .

<sup>(</sup>۱۷۲) العمق : سهل كبير في لواء اسكندرونة يتد بين جبل الكرد وجبال الأمانوس شال غرب حلب تتوسطه بحيرة العمق التي تجمع مياه عفرين والأسود ويخرج منها نهر العاصي الصغير الذي يرفد نهر العاصي قبل دخوله أنطاكية ( انظر موقعه على المصور ٤ ) .

<sup>(</sup>١٧٣) راوندان : قرية تركية من أعمال كلِّس ( كليس ) المتاخمة للحدود السورية ، كانت بها قلعة =

طريق العمق وبلاد إعزاز وكلز (١٧١) ، ولا يقطعوا الخبر عن الخيم الكريم أولاً بأول . / فانظر إلى هذا التدبير والتهيد مدَّ الله سبحانه وتعالى في بقائه وحرسه [ ص ٥٥ ] بملائكته وأنبيائه . فحصل ولله الحمد بهذا التدبير نفع كثير ، فإنَّ كشافة المخذول ما كانت تنقطع عن البلاد وتشاهد ذلك الاحتراز فينا ، تعد خوفاً من أمر يطرأ (١٧٥) على جماعته كا سبق .

وفي نهار الجمعة حضر الأمير حمزة بن إينال ، وأخبر بأن سوار الخندول نزل بعسكره بالقرب من قلعة الراوندان ، وأن بعض الجماعة من أهل القلعة نزلوا ليلاً واغتالوا منهم ستة أنفار وقطعوا رأس واحد منهم ، وقبضوا الخسة وصعدوا بهم إلى القلعة .

فنادى في العسكر المنصور بأنهم يركبوا بكرة نهار السبت بأجمعهم ليصلوا معه إلى قرية برج الرصاص ويرجعوا . وكان قصده بذلك إرهاب العدو . فإنه كان يتحقق أن العدو المخذول له كشافة يخبروه بما يقع أولاً بأول . فركبت العساكر المنصورة / بعد صلاة الصبح كاملين العدة ، فتوجهت إلى خدمته قبل أن [ ص٥٥ ] يركب .

صغيرة على رأس جبل منفرد لا ينالها منجنيق ولا يصل إليها نبل ، وكان لها ربض صغير في لحف جبلها ، ويطيف بالقلعة واد من شالها وغربها كالخندق لها وفيه نهر جار . وللقلعة ذكر مكرر في التاريخ . (المصور ٤) .

<sup>(</sup>١٧٤) كلز: هي الآن كلِّس وهي بلدة تركية قريبة من الحدود السورية إلى الشال من إعزاز ( انظر المصور رقم ٤ ) .

<sup>(</sup>١٧٥) يطرأ: في الأصل يطري .

## [ رحلة المؤلف قاضي العسكر إلى تبريز ]

وكان عينني قاصداً للأمير حسن باك (١٧١) صاحب العراقين وما مع ذلك . وجهّز معي أرمغاناً يليق به ، فقبلت يده وودعته وحمَّلني مشافهة أبديها للأمير حسن باك في أمور تتعلق بالمملكة الإسلامية . وتوجّه في حرز الأمن والسلامة مغرباً والقلوب معه ، وتوجهت إلى جهة تبريز مشرقاً مصحوباً بالأمن والسلامة إن شاء الله تعالى .

وبت تلك الليلة بقرية أوريل (۱۷۷) بين عينتاب والبيرة ، ومعي الشيح علاء الدين الحصني متوجها إلى السلطان محمد بن عثان وصحبته أيضاً من الأرمغان ما يليق به ، والسيد أميرجان لولده السلطان أبو يزيد بالشرح . ورحلنا من أوريل ووصلنا إلى البيرة وقت الضحى .

وكان مع الشيخ علاء الدين فرسين تقدمه أحدها حجرة لم يوجد في بلاد الإسلام مثلها ، فماتت يوم خروجنا من عينتاب من مغص حصل لها . وكان

<sup>(</sup>۱۷۱) حسن باك : هو حسن بك الطويل المعروف بلقب أوزون حسن ، أشهر حكام أسرة آق قيونلو ، وهي عشيرة تركانية قدمت من تركستان إلى أذربيجان شال غرب إيران أولاً ، ثم استقرت بين آمد ( دياربكر ) والموصل وشكلت دولة آق قيونلو ويقال لها أيضا الدولة البايندرية و ( الغنم الأبيض ) ، وقد تولى أوزون حسن رئاسة الدولة في آمد سنة ۸۵۷ هـ وضم أذربيجان سنة ۸۵۷ هـ وجعل تبريز عاصمة له .

عاصر أوزون حسن السلطان العثماني محمد الفاتح وكانت بينها حروب عديدة وتوفي سنة ٨٢٢ هـ وللمزيد من التفاصيل راجع كتاب الدول الإسلامية ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>١٧٧) أوريل : جاء في كتاب ( جغرافي لغاتي ) أنَّ أورول من المواقع المهمة في شمالي ولاية حلب .

جهز / شرف الدين ابن أخيه لإعلام الأمير من قرية أوريل بذلك ، فحضر إلينا 1 ص٥٥ ] يوم الاثنين في البيرة (١٧٨) ، وأخبر أن الأمير نصره الله لما ركب نهار السبت ووصل إلى القرب من برج الرصاص كانت كشافة الخذول سوار حاضرة فشاهدوا ذلك وظنوا أن المقر الأشرف ركب لنهب بيوت سوار النازلين بين بحيرة النصارى وفم الأسد ، فجاؤا إليه وأخبروه وهو نازل بالقرب من الراوندان وقصده الإغارة ، وأخبروه بأن العساكر المنصورة توجهت لنهب بيوته وأهله ، فركب في الحال وتوجه إلى جهة مرعش (١٧١) خوفا أن وتوجه إلى جهة مرعش (١٧١) خوفا أن تدركه العساكر المنصورة ، فانظر إلى هذا الاتفاق الغريب ، ولا شك أن كل هذا بعناية الله تعالى ، ودليل سعادته أيده الله بملائكته . وأن الأمير حمزة بن إينال أحضر المقبوضين عليهم من جماعته وعرضهم على المقر الأشرف ، فأمر بهم فرفعوا إلى السجن .

ثم رحلت يوم الاثنين / بعد الظهر وودعت صاحبيّ فإنها توجها إلى جهة [ ص٥٥ ] الروم . ونزلت في عشية ذلك اليوم بقرية تسمى بواجق (١٨٠٠ ، ثم رحلت منها ووصلت إلى الرَّها (١٨١٠) ظهر يوم الثلاثاء ، ورحلت منها ظهر يوم الخيس ونزلت

<sup>(</sup>١٧٨) في الأصل والبيرة والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۱۷۹) مرعش: بلدة تركية قاعدة لواء باسمها تقع شأل غربي عينتاب ، ذكرها ياقوت فقال: مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني بناه مروان بن محمد الأمويّ الشهير. وهي مدينة كبيرة كانت من أملاك أسرة دلفادر إلى أن استخلصها منهم السلطان سليم الأول العثماني (انظر موقعها على المصور ١).

<sup>(</sup>١٨٠) بواجق : لعلما أووه جق ويوجد بهذا الاسم قرى كثيرة في الأناضول .

<sup>(</sup>۱۸۱) الرَّها: مدينة تركية قديمة إلى الشمال الشرقي من حلب وتدعى اليوم أورف وهي الآن مركز ولاية ، تقع بين أكتين ولها قلمة على احداهما ، ولها سور وخندق ، يجري فيها نهران يصبان في بحيرة صغيرة جنوبيها اسمها بركة إبراهيم والمدينة واقمة على المسالك التجارية بين حلب ودياربكر (آمد) والموصل ويقطن حولها عشائر كردية وعربية (انظر موقعها على المصور ۱).

# برأس عين الحلاب (١٨٢) ثم منها إلى (١٨٣) ومنها إلى الجبل الأسود (١٨٤).

## [ المؤلف في آمد ( ديار بكر ) ]

ومنها إلى آمد (١٨٥) وأقت بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخيس والجمعة . ورحلت منها بعد أن صليت بجامعها المشهور بالإتقان والتهيد في بنائها ، وهي تشبه الجامع الأموي في تكوينها ، ولكن درس غالب معالمها وكذلك العائر التي كان بناها بها الأراتقة (١٨١) تشهد لهم بتشييد مملكتهم وعمارتها حين ولايتهم لها .

<sup>(</sup>١٨٢) الحلاب : نهر يمر بالقرب من حرّان ومن فوق الرُّها يرفد نهر البليخ وينبع بالقرب من القرية التي نزل بها المؤلف ( انظر موقعه على المصور ١ ) .

<sup>(</sup>١٨٣) فراغ في الأصل.

<sup>(</sup>١٨٤) الجبل الأسود: اسمه بالتركية قره جهطاغ وهو إلى الجنوب الغربي من آمد « دياربكر » ( انظر موقعه على المصور ١ ) .

<sup>(</sup>١٨٥) آمد = دياربكر : مدينة كبيرة في شال الجزيرة الفراتية العليا وعلى الضفة الغربية من نهر دجلة ، اسمها القديم آمد ، ونسبت إلى قبيلة بكر بن وائل العربية التي بلغت تلك الأنحاء قبل الإسلام وبعده ، وغالب أهلها حالياً أتراك بينهم قسم كبير من العرب والكرد ، وهي مركز ولاية تسمى باسمها ، فيها كثير من المساجد والكنائس والمدارس والحمامات وسيلان المياه ، وجوها حار جداً في الصيف وبارد في الشتاء ، ولها تجارة واسعة مع العراق وولايات الأناضول .

والمدينة قديمة تداولتها أيدي الإيرانيين والبيزنطيين ، وفي عهد الدول الإسلامية كانت مقراً للموك آل بويه وبني حمدان ثم بني أرتق ذوي الغنم الأسود (قرهقيونلو) والغنم الأبيض ( آق قيونلو) إلى أن تسلمها السلطان سلم العثماني في طريقه إلى حرب الشاه إسماعيل الصفوي ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

<sup>(</sup>١٨٦) الأراتقة : أسرة منسوبة إلى أرتق من قواد الجيوش السلجوقية ، حكم فرع منها دياربكر ، وحكم آخر حصن كيفا وآمد ، وحكم ثالث خربوت وذلك في القرنين السادس والسابع الهجريين .

فإذا تأمل الناظر في تلك المعالم والآثار وتحقق سمو هممهم وعلق مراتبهم تذكر قول الشاعر:

جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد

### [ وصف بلدة حين ]

ونزلت على عين ماء بالقرب من قرية الحاج سليان وصليت بها الصبح يوم السبت ، ورحلت ووصلت إلى مدينة حين (١٨١١) ، / وهي ذات أشجار وكروم [ ص ٥٩ ] وعيون تنبع من أسفل قلعتها ، ولمدينتها سور خراب داثر ، وغالب أهلها نصارى . ورأيت جوامع ومآذن قد سقط بعضها . ومساجدها قد خربت بل دثرت ، وكذلك منازل أكابرها الساكنين بها . وهي بلدة طيبة الهواء ، عذبة الماء في غاية الحلاوة والبرودة . فأعجبتني نزاهتها وحسنها مع كونها خرابة ، وكان قصدي الرحيل منها في تلك الليلة ، فأقت بها إلى ظهر يوم الأحد اغتناماً ، وسألت أهلها عن اسمها ، فنهم من قال اسمها « حين » ومنهم من قال « عين » وهو الأقرب ، ومنهم من قال « هين » ولا شك أن هذا تصحيف « حين » أو هين » فإن التركان يصحفون العين وإلحاء هاءً والله أعلم أي ذلك .

ودخلنا أودية وجبالاً شاهقة وبها من أنواع الأشجار إلى قرب المغرب ، ونزلنا بواد بها بعض بيوت أكراد ، ثم رحلنا نصف الليل ونحن بين جبال وأودية

<sup>(</sup>١٨٧) حين = هاني : مركز ناحية في أقصى الشهال من ولاية دياربكر بتركيا ، ذكرها ياقوت في مادة حين ومادة حاني ( انظر أيضاً بلدان الخلافة الشرقية ص ١٤٢ ) ( وانظر موقعها على المصور ١ ) .

ا ص ٦٠ ] إلى قرب المغرب من يوم الاثنين / ونزلنا بالقرب من قلعة جباحور (١٨٨) وهي قلعة صغيرة ، وهي برأس واد كبير وبها قرى أكراد وأنهر جارية من كل جانب وهي مكان بلاسكان .

### [ المؤلف في ملازكرد ومنابع الفرات ]

ورحلنا منها يوم الثلاثاء وعدينا الفرات وهي مقدار ربع ماهي بالبيرة ، فإن غالب المياه تخالط الفرات بعد انحدارها من ذلك المكان . ونزلنا تلك الليلة في واد بين أشجار وجبال لا ساكن ولا متحرك . ثم رحلنا منها ونزلنا عشينة يوم الأربعاء إلى مكان واسع وبها أكراد كالوحوش لا يشبهون الإنس إلا بالصور ، فسألناهم عن اسم المكان فأخبروا أن هذا المكان يسمى ملش كرد (١٨٨١) فصعدنا جبلاً عالياً وبتنا ببيوت أكراد واجتمعنا بالشيخ محمد الكردي ، ذكر أنه من زرية سيدنا العباس رضى الله عنه .

ثم رحلنا يوم الخيس وبتنا بواد على نهر جار خال عن السكان ، وبات خيولنا تلك الليلة بلاعليق ، وفقدنا زادنا ، وقاسينا من التعب والنصب والنصب [ ص ٦٦] ما لا يكن شرحه . / غير أن المياه الباردة كانت كثيرة والثلوج برؤوس الجبال كذلك . وأما البرد ففي الأربعينيات بحلب لم نشاهد مثله ، والحال أن سفرنا كان في آب . وضعف غالب جماعتنا من شدة البرد ، وحصل لي تشويش من ظهر يوم الجمعة إلى نصف الليل من ليلة السبت ثم خفّ عني ذلك ولله الحمد .

<sup>(</sup>١٨٨) جباحور: محرفة عن جباقجور. وهي مركز قضاء في شمال ولاية بتليس (انظر موقعها على المصور ١).

<sup>(</sup>١٨٩) ملش كرد : والصحيح ملازكرد أو منازجرد ، اسم قضاء في لواء موش التابع لولاية بتليس التركية ( قرب بحيرة وإن من الغرب ) وتقع ملازكرد في الشال الشرقي من هذه الولاية ، سكانها من الأكراد والأرمن ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

ثم رحلنا وقت السحر ، ونزلنا بمكان بالقرب من الملاحة البيضاء ، وأيضاً لا ساكن ولا أنيس ، وبات خيولنا بلاعليق . وكان من عناية الله وفضله كثرة العشب والمرعى ، ولولا ذلك لهلكنا ، لأنَّ الدواب كانت تقف ونحن لا طاقة لنا بالمشي والمفازة بعيدة . ورحلنا منها في آخر الليل ، فعاودني الضعف تلك الليلة ، ووصلنا بكرة نهار الأحد إلى جسر ملزكرد ، فوجدناها قد خربت ، وذكروا لنا أن الأصل الكبير الذي تجتمع المياه [ به ] ويسمى الفرات ، هو هذا الماء وأوله من أرزم الروم (١٠٠٠) . وهذه رابع مرة عديناه من حين / عديناه من البيرة . [ ص ٦٢ ]

وازداد ما بي في ذلك اليوم من الضعف ، وأيقنت الهلاك ، وكتبت وصية بأمور وأقمت ذلك اليوم بها ، ورحلنا في الثلث الأول ، وأصبحنا بزاوية بابا طشقون ، وهم أناس يزرعون تلك الأراضي ويطعمون لمن يرعليهم من المسافرين والفقراء ويضيفونهم على حسب طاقاتهم . ونزلنا بمكان كثير العشب والمياه ، وأقمنا إلى قرب الظهر من يوم الاثنين .

#### [ جبل سبحان ]

ورحلنا منها ونزلنا من جبل سبحان (۱۹۱۱) وهو جبل عال ، والثلوج لا تفارقها صيفاً ولا شتاء . وزاد ما كنت أجده من الضعف ، فأقت يوم الثلاثاء ، فحضر إلي الشيخ قرط ، وذكر أنه مقيم بجبل سبحان ، وأن بالجبل فقراء ومشايخ مقيون بها ، وتحضر إليهم النذور ، ووصف بها أشياء غريبة .

<sup>(</sup>١٩٠) أرزم الروم: كذا في الأصل والصحيح أرز روم وهي مدينة تركية تقع في شال هضبة أرمينيا على نهر قره صو ويسمى أيضاً فرات صو ويسير موازياً لنهر مراد صو الذي يذكره المؤلف و إلى الشمال منه ثم يلتقيان شمال شرق ملاطيا ليشكلا نهر الفرات مع روافد كثيرة أخرى ( انظر المصور رقم ١ ) .

<sup>(</sup>١٩١) جبل سبحان : جبل شاهق الإرتفاع يعلو ٤٤٣٠ متراً يقع شمال بحيرة وإن التركية ويشرف عليها ( انظر موقعه على المصور ١ ) .

وهذا الجبل يُرى من مكان بعيد من سائر الجهات . وما رأيت في [ما] شاهدت من الجبال أعلى منه مع كثرة الجبال بذلك الإقليم ، وتبركت [ص ٦٣] به / وتشرفت بدعائه .

وصبيحة نهار الأربعاء رحلنا ووصلنا إلى مدينة أرجيش (١٩٢١) ونزلنا بزاوية السلطان المرحوم قرا يوسف (١٩٢١) بن محمد باك صاحب تبريز وبغداد والعراقين كان ، وبها قبره ، وهي في غاية الإتقان . وأقت متضعفاً خسة أيام ورحلت يوم الأحد بعد أن استعملت محفة للركوب لعدم طاقتي على ركوب الخيل ، ونزلت بقرية بابا حيدر ، ورحلت منها صبيحة يوم الاثنين ، ونزلت بجانب بحيرة بندماهي (١٩٤١) ، ثم رحلت منها وتركت الحفة وجعلتها حطباً ورضيت بركوب الخيل .

وسرنا بين جبال شاهقة وأودية نازلة ونزلنا بالقرب (١٩٥) ثم رحلنا منها إلى أن مرينا على واد السواد ، إلى أن نزلنا إلى مرج سكان وبتنابه . ورحلنا في آخر الليل ووصلنا إلى مدينة خوي (١٩٦) وهي كثيرة الأشجار والمياه في جميع جوانبها ، [ص ٦٤] وبها من العائر / ما تدل على عظمها قدياً .

<sup>(</sup>١٩٢) آرجيش: قصبة قضاء باسمها في ولاية وإن التركية ، تقع على الساحل الشمالي لبحيرة وإن ، والبلدة قديمة ذات أطلال وآثار وكان اسمها السابق آرسيسه. ويلاحظ عدم ذكر المؤلف لبحيرة وإن رغ وصوله إليها ( المصور ١ ) .

<sup>(</sup>١٩٣) قره يوسف بن قره عمد : هو منشئ دولة ( قره قيونلو ) توفي عام ٨٢٧ هـ ( راجع كتاب الدول الإسلامية ٢٠٦/٥ ) .

<sup>(</sup>١٩٤) بند ماهي : ومعناها سكر السهك . ويطلق هذا الاسم على نهر يصب في بحيرة وإن ، ولعل المؤلف يريد النهر من ذكر البحيرة .

<sup>(</sup>١٩٥) فراغ في الأصل.

<sup>(</sup>١٩٦) خوي : مدينة إيرانية في إقليم أذربيجان وفي الشال الغربي من تبريز ( المصور ١ ) .

ورحلنا منها صبيحة يوم الجمعة ونزلنا بالقرب من قرية تاسو وبتنابها ، وأقنا يوم السبت ، ثم رحلنا يوم الأحد ونزلنا بالقرب من قرية سوران قولي (١١٨) .

#### [ وصف مدينة تبريز]

ثم منها يوم الاثنين دخلنا مدينة تبريز (١٩٠١) وهي مدينة عظيمة كثيرة الأشجار والمياه ، وبها من العائر ما يضرب بها الأمثال خصوصاً تربة مجود قازان خان (٢٠٠١) من ذرية هولاكو ، وهو مشهور بين أهل التاريخ . وأما تربته الآن بتبريز والجامع بجانب التربة فما رأيت فها شاهدت مثلها وحسن ترتيبها . وهذا يدل على عظم الملك وسعة مملكته .

وأما الجامع والعارة التي أنشأتها زوجه جهان شاه بن قرا يوسف بالمدينة في غاية الإتقان والحسن ، وحقيقتها لا تعلم إلا بمشاهدتها .

<sup>(</sup>۱۹۷) تاسوا : لعلها نَستوى أو نَشتوى وهي نفس ناغجوان وقد ذكرها ياقوت في مادة نفجوان وفي مادة نَشوى .

<sup>(</sup>١٩٨) سوران قولي : معناها ذراع سوران أي فرع من نهر سراو أو سوران .

<sup>(</sup>١٩٩) تبريز: من أكبر المدن الإيرانية وأشهرها وهي عاصمة ولاية أذربيجان. تقع في سهل فسيح يتد حتى بحيرة أرمية وعلى ضفة نهر كبير إسمه آجي جاي ( النهر المر ) وفي السفح الشالي من جبل شاهق اسمه سَهَند. وكان لها في العصر العباسي عمران أعظم من الآن ، دام إلى زمن الممارك الكبرى التي دارت بين العثمانيين والصفويين. ونشأ منها علماء وأدباء أشهرهم أبو زكريا يحيى بن على المعروف بالخطيب التبريزي ( المصور ١ ) .

<sup>(</sup>۲۰۰) قازان ويقال له غازان : أحد ملوك التتار من أحفاد هولاكو أسلم وتسبى بمحمود ، تسلم الملك سنة ٦٩٣ هـ هاجم البلاد الشامية بتشجيع من الأمير قبجق نائب دمشق وانتصر على الماليك في وادي الخزندار ودخل دمشق سنة ٦٩٩ هـ ثم انسحب منها وأرسل جيشاً آخر سنة ٢٠٢ هـ هزم شر هزيمة في شقحب قرب دمشق . توفي غازان سنة ٧٠٣ هـ .

ولما رحلنا من المكان المذكور أعني القريب من سوران قولي ، لاقانا المدكور أعني القريب من سوران قولي ، لاقانا المد المدار (٢٠١) الأمير رستم بجماعة وقد / أظهروا زينتهم ، وقالوا إن البادشاه بلغه وصولكم ، وقد جَهَّزَنا إليكم وجهز سماطاً لكم ، فشكرنا فضله ، ووصلنا إلى التربة ونزلنا بها .

## [ الليلة الأولى في تبريز ]

وكنت تلك الليلة قاسيت من الحمى ما لزم الاحتما . فأكل الرفقة ماهيّئ من السماط . وتوجهنا إلى أن دخلنا مدينة تبريز ومّن لاقانا من الأمراء والأجناد إلى أن نزلنا بمكان وبتنا به .

فلما أصبحنا يوم الثلاثاء ، دخل الأمير حسن بهادر (٢٠٢) مدينة تبريز ونزل بالدار المعدة للإمارة ، فقدم إليه بعض الفقراء طبقين فيها عسلاً وخبراً ، فجهزهما لنا مع ساعيه ، وجهز يقول : بأنه كان قصد الإقامة في المصيف ، وما حضر إلا لما بلغه حضورنا ، فشكرنا فضله . ثم نقلنا إلى مكان أفسح وأحسن ، وهو أحد عائر المرحومة خاتون . وقاضي القضاة علاي الدين ساكن بجوارنا في المكان . وبعض الخدم حضر وغلق الأبواب علينا من العصر وراح ، فبقينا مسجونين وبعض الخدم حضر وغلق الأبواب علينا من العصر وراح ، فبقينا مسجونين ألم يعود / المغرب فلم يحضر ، فانتظرناه إلى العشاء ، فلم يحضر وبتنا تلك الليلة في أحصر حال خصوصاً لم ننظر مكاناً للتبرز .

فلما أصبحنا استغثنا إلى القاضي مما حوصرنا تلك الليلة ، فكتبت إليه رقعة أقول قيها بعد الحمد له :

<sup>(</sup>۲۰۱) المِهمَندار: هو الذي يستقبل الرسل والوافدين ويسهر على راحتهم . والكلمة فارسية الأصل مؤلفة من (مِهمَن) بمعنى الضيف أو المسافر و ( دار ) مخففة من دارنده بمعنى صاحب ، ويقوم مدير المراسم في عصرنا بهذه الوظيفة .

<sup>(</sup>٢٠٢) حسن بهادر : هو حسن بك الطويل راجع التعليقة رقم ١٧٦ .

يقبل الأرض وينهي أنه سجن من غير أمر موجب ، لا لغريم تشكى منه ، ولا لدّين طولب ، ورضي بذلك ، لكنه منع من الوصول إلى محل التبرز ، وما علم المراد في عظم هذا التحرز ، والمملوك يلتجئ لمولانا قاضي القضاة في إزالة هذه النازلة ، والمصيبة الهائلة ، وفتح الباب للذهاب والإياب ، ويقسم بالله ثم بالطلاق ، أنه بعد هذا الإطلاق ، لا يعود إن شاء الله إلى يوم التلاق . والله سبحانه وتعالى يصبح مولانا قاضي القضاة بما يسره .

فلما وصلت الرقعة إليه قرأها وتبسم ورسم بفتح الأبواب . ولا يخفى على أهل الأدب مافي قولي الالتجاء والتصبيح من التهكم .

#### [ المؤلف وحسن الطويل ]

ولما كان / ضحوة نهار الأربعاء طلبني السلطان حسن للحضور بين يـديـه ، [ ص ٦٧ ] فاعتذرت لسخونة عرضت لي ، فجهز من يسأل عني ويسلم عليَّ منه . وجهَّز شيئًا من المرتب .

ولما كان يوم الخيس جاءني المهمندار وقال : إنَّ البادشاه يرسم لك بالحضور بعد الظهر إلى محل خلوته . فصليت وتوجهت معه . فلما وصلنا إلى قصره ، أدخلنا مكاناً وجلسنا فيه إلى العصر ، ثم طلبتنا ، فدخلت عليه وعنده جماعة من أهل العلم والتجار الواردين عليه من سائر الأقاليم . فلما قربت منه قام من مكانه وأجلسني بجانبه .

فأول ما بدأ أن سألني عن مولانا السلطان الملك الأشرف قايتباي خلّد الله ملكه ، ثم عن المَقر الأشرف الأمير يَشْبَك الدوادار ، نظام الملك وباش العساكر الإسلامية أعز الله أنصاره ، فقلت بخير ويسلمان على البادشاه .

فأثنى بكل خير / وقال : والله أنا أحبها ولا أعلم إلا مملكتي وبملكتها واحد ،[ ص ٦٨ ]

وهذه عساكري حاضرة مها اخترت منهم خذ ، وقد سألت السلطان بـذلـك مراراً فلم يَردُ عليَّ جواب وما علمت المراد .

فقلت: بسعادة مولانا البادشاه، الأمر ما يحتاج إلى هذا، وسوار أقل وأخس من أن يجتمع عليه عسكر مولانا السلطان خلد الله ملكه وعسكر البادشاه. وهذا من بعض تركان المملكة الحلبية. ومما سبق من الأمور فسببه ظاهر لا يحتاج إلى التفصيل، لأن مجلس البادشاه لا يحمل بسط ذلك. ومولانا البادشاه يعلم حقيقة الحال، وإلا من قديم الزمان وإلى الآن لم يزل كافل المملكة الحلبية بمفرده يركب على الدلغادرية ويشتت شملهم ويخرجهم من البلاد. والآن بسعادة البادشاه قد أُخِذَتْ عينتاب في سبعة أيام، وحصل الملاقاة مع بعض المحره بنفر قليل من الماليك السلطانية فانكسروا / وقتل باشهم وأخذ سنجقه، وقتل من أعيانهم نحواً من أربعين نفراً، ولولا أنهم التجؤوا إلى الجبل لما نجا منهم أحد. وكل أمور عساكر الإسلام على أتم نظام. كل ذلك بحسن تدبير الأمير نظام الملك الشريف، والرخا متزايد بالعساكر الإسلامية، وقد تضعضع الغريم وولى من مكانه هارباً.

ثم سألني عن أمر العساكر الإسلامية وما هم فيه ، فأخبرته بكثرتهم وقوتهم واتفاقهم وانقيادهم لنظام الملك أعز الله أنصاره ، وأن كلاً من الكفلاء والأمراء يطلب رضاه ، وأخبرتهم بما هم فيه من إلاهتام وكثرة آلات الحصار والزردخاناه والصناع وإلى غير ذلك .

فظهر لي في وجهه الكراهة لمّا سمع قوة العساكر المنصورة ، ثم التفت إلى القاضي حسن وقال : « اقرأ كتابه » فقرأه وفهم ما فيه بعد أن ترجم له بعضه القاضي حسن ، ثم قال لفقيه حاضر بالجلس : « اقرأ لنا شيئاً من الحديث [ ص ٧٠ ] النبوي / وذكر لي أنَّ عادته في كل ليلة جمعة يجتمع عنده علماء توريز (٢٠٢) ويقرأ

<sup>(</sup>۲۰۳) توریز: تبریز.

عنده شيء من البخاري ، يفعل ذلك للتبرك والفائدة .

فبدأ القارئ في حديث الغار وهو : الثلاثة الذين أووا إلى غار من المطر من بني إسرائيل . والحديث مشهور . فذكر في الاسناد نافعاً عن ابن عمر .

فقلت للجاعة : من هو هذا نافع الذي يروي عن ابن عمر ؟

وما أردت إلا فتح الكلام ، وإلا فهو أشهر من « قِفانبك » فوالله جميع من كان بالمجلس لم يعرفه ، فمنهم من قال لا يلزم معرفته ، والفطن منهم قال : هذا يعلم من أسماء الرجال .

ثم فرغ القارئ من الحديث فترجم شيخ منهم الحديث للبادشاه بغير ترتيب . ثم نقل من تفسير القاضي بأنه قال : إن أصحاب الكهف الذي ورد القرآن في حقهم هم هؤلاء الثلاثة .

فقلت له : هذا كلام منقوض . فقال : ما النقض فيه ؟

فقلت: لأن الله سبحانه وتعالى / أنزل في حق أهل الكهف قرآناً وبيّن [ ص ٢٧] أحوالهم مفصلاً ، والنبي عليه ذكر أهل الغار بصيغة التنكير ، وبيّن أنهم من بني إسرائيل وذكر عددهم ، والله سبحانه وتعالى ذكر اختلاف الناس في ذلك ، ثم أسند علم حقيقة عددهم إليه ، والنبي عليه بيّن عددهم وأفعالهم من الخير ولم يذكر في عددهم اختلافاً ولا ذكر أنه صحبهم كلب ، وكذلك حين استيقظوا من منامهم . واختلفوا في مدة لبثهم في الكهف وتجهيز أحدهم لشراء طعام للأكل . وحاصل الكلام ليس بين القصتين مناسبة بوجه من الوجوه .

فشرع يصيح ويستغيث بأن النقل موجود في تفسير القاضي .

فقلت له : إني أعرضت عن الذي نقلته فأجب ، فسكت .

ثم حضر الطعام فأكلوا ، وكنت متوعكاً ومد الساط للحاضرين ، وفي أمام البادشاه مائدة صغيرة فيها خمسة أو ستة / صحون ، فطلبني إلى مائدته المختص [ ص ٧٧] به ، فرأى اشتغالي بأكل الخبز عن الطعام واللحم . فسألني عن ذلك فقلت : إن

لي مدة ثمانية عشر يوماً مُحْتَم عنها . فطلب ربّ حصرم (٢٠٤) ، وأحضر ذلك في صحن من دهنج (٢٠٥) ، وأشار إليّ بالأكل من ذلك ، فأكلت منه قليلاً لأجل خاطره .

ثم قمت على عادتنا ، فتعجَّب من قيامي وقال : لِمَ لَمُ تصبر حتى يرفع الساط ؟

فاعتـذرت إليـه بـأن الطبع والعـادة أغلب ، وقـد سبقـاني إلى ذلـك من غير اختياري ، وكان الأمر كذلك .

فقال القاضى حسن : والله إنَّ عادة إقليكم في غاية الوحاشة .

قلت : ولم ذلك ؟

قال : لأن أحدهم يأكل وغيره واقف ينتظر ليجلس مكانه ، كيف يستريح الآكل مع القائم ؟ أو القائم مع الآكل ؟

فقلت: قد ورد السنة النبوية بأن النبي عَلَيْتُ كان يوضع بين يديه المائدة [ ص ٢٣ ] فيأكل الناس إلى أن يشبعوا ثم يقوموا فيجلس غيرهم / ثم كذلك ، وقد وقع مثل هذا كثير بل كان هذا من عادة العرب . وبعث عَلَيْتُ وهم على ذلك فأقرهم ، ووقع له ذلك عَلَيْتُ بقلة الطعام وكثرة الناس فأكلوا فوجاً فوجاً وطائفة بعد طائفة وشبع الجميع من الطعام القليل وعُدَّ ذلك من معجزاته عَلَيْتُهُ .

ومن ذلك قصة جابر رضي الله عنه يوم الخندق ، وأبي هريرة رضي الله [عنه ] حين أثّر فيه الجوع وطلب النبي عَلَيْكَ أهل الصفة وأشبعهم من القدح الواحد ، وعدد أهل الصفة مشهور .

فلما رفع السماط أذن لنا فتفرق المجلس وتاخر البعض ،وكان ممن تاخر

<sup>(</sup>٢٠٤) الحصرم : هو العنب الفج الحامض .

<sup>(</sup>٢٠٥) دهنج : حجر خفيف هش تنسب إليه قوى غريبة في مقاومة السموم . وبالفارسية بـادزهر أي طارد السم ( محيط الحيط ) .

الخواجا على الآمدي وهو من الخصيصين به ، فأخبرني أنه لام القاضي حسن وقال : ما كان فيكم أحد يُلزمه ويجيبه ؟ والله لقد صعب ذلك على .

فما وسعه إلا أنه قال: إن علماء العجم يشتغلون بالمعقول، وعلماء العرب ليس لهم / دأب إلا الحديث والتفسير والفقه. وقد ظهر لي أن القاصد يستحضر [ ص ٧٤] شيئاً كثيراً من ذلك.

ثم طلبني يوم الأحد في محل خلوة ، وأحضر سماطاً ، فتمنعت من الأكل لما سبق من الضرورة . فلما رفع الطعام قال لي : إن في مطالعتك أن الأمير الدَوَادار حمَّل مشافهة فهاتها .

فقلت : نعم ، أما الأولى فإنه يطلب أمير أصلان بن ملك أصلان بن دلغادر .

فقال : قد رسمت بذلك إن أراد أن يتوجه بنفسه أو يجهّز قاصده معك . ثم ما ؟ فقلت : الثانية : إن بني ربيعة قد تحصنوا ببلاد الرَّها ، وفي كل وقت يقطعوا الطريق ببلاد حلب وينهبوا ما يجدوه .

وكان موسى كبير بني ربيعة حاضراً ، فطلبه وأنكر عليه إنكاراً بالفاً ، ومن جملة ما قاله له : والله وتربة جدي ما يبلغني صحة هذا وإلا سلخت جلد الأبعد وأخرجت جميع بني ربيعة ، كم مرة أوصيكم بالرعية خصوصاً رعية الشام .

فشرع / يعتذر ويحلف أن هـذا الأمر مـا وقع من طـائفتـه ، وإنمـا هم عرب[ ص ٧٥ ] غيرهم يَتَسَبَّون باسمهم .

فقال: ما أعرف.

ثم قال لي : إذا حصل من هؤلاء شيء ما أو من غيرهم ممن يتعلق بي فصححوا ذلك ثم أعلموني .

وبلغني ممن أثق به أنه طلب موسى المذكور وهدده وحلف أنه إن صحَّ هذا الأمر عنهم لم يبق منهم أحداً .

فقال: إيش غير هذا ؟

فقلت : إن جماعة حضروا وذكروا أن البادشاه أنعم عليهم بقرايا ببلا[ د ] سروج (٢٠٦١) وهي متعلقة بالبيرة والقرى التي قبلها هي إقطاع للبحرية بالبيرة .

فقال: والله ليس لي علم بذلك.

ثم رسم بكتابة مرسومه إلى نائب الرَّها بالوصية بأطراف بلاد الشام ، وأنه لا يدع أحداً ولا يحنِّنه من التعرض للقرى التي في حد الشام ، وأكد عليه في ذلك ، وكذلك يفحص عن الكردي الذي يشوش على القرى التي من جهة الفرات ( ص ٧٦ ) المتعلقة بقلعة المسلمين ويقابله أشد مقابلة ، وكنت ذكرت له ذلك / أيضاً .

ولما كان يوم الخيس طلبني أيضاً فتوجهت إلى قصره ، فرأيته في جمع كبير من علماء تبريز ، وكان حاضراً عنده ابن السيد الشريف (٢٠٧) شارح الكشاف من شيراز ، وجماعة من علماء بغداد وسمرقند (٢٠٨) فقام وأجلسني بجانبه . فلما تكامل المجلس أمر بقراءة البخاري على عادته في ليلة الجمعة ، فقرأ القارئ حديث (سبعة يظلهم الله ... الحديث ) فلما فرغ من قراءة الحديث شرع يترجم للبادشاه بالتركى ، ويفسره له .

<sup>(</sup>٢٠٦) سروج : كانت قرية من أعمال حرّان من ديار مضر ، وهي بين أورفة والبيرة من الجنوب ، وهي مركز قضاء سروج في الجزيرة ، وقد انقسم هذا القضاء عقب الحرب العالمية الأولى إلى قسمين : شالي تركي وفيه سروج وجنوبي سوري باسم قضاء عين العرب ، وقد خربها تيمورلنك ، وآثار السور والخندق والحامات باقية تحت الأرض ( المصور ١ ) .

<sup>(</sup>٢٠٧) هو السيد الشريف الجرجاني .

<sup>(</sup>٢٠٨) سمرقند: من أكبر مدن آسيا الوسطى وأشهرها، وتقع في إقليم الصغد بجمهورية أوزبيكستان في الاتحاد السوفياتي. والمدينة تقع إلى الجنوب الشرقي من بخارى، وكانت من أعظم مراكز الحضارة الإسلامية، اتخذها تبورلنك مقراً له برهة من الزمن، وأهلها من التتار والأوزبك وبعض الروس الذين سكنوها بعد احتلالها في عام ١٨٦٨ وفيها جوامع ومدارس إسلامية كثيرة.

فقلت : هل تحفظون لهذا السابع ثامناً ؟

فكان جواب القارئ على أن كتاب البخاري كتاب جليل وليس بعد كتاب الله كتاب أصح منه ، وما ذكر فيه غير سبعة .

فقلت : صحة البخاري ما فيه كلام ، وما ثم نزاع في ذلك ما خلا جماعة من المغاربة ، فإنهم ذكروا أن كتاب مسلم أصح منه وأعلى رتبة وفضلوه على البخاري .

فقال: حاشى لله.

قلت : إن الذي قلته ذكره النووي في شرح / مسلم ، وذكره القاضي عياض [ ص ٧٧ ] وغيره . وإذا كان لهذا ثامناً وتاسعاً لا يلزم منه الطعن في البخاري . ثم أنشدت البيت المشهور :

سمارت مشرقة وسرت مغرباً شتمان بين مشرق ومغرب فقال شخص من الحاضرين : إذا فرضنا أن هذا السابع له ثامن فما تم في الحديث آلة حصر .

فقلت : سبحان الله ، وهل السؤال كان عن هذا . وشرع كل منهم يتكلم من جهة ويرفع صوته ، فسكت .

فقالوا : إن كنت تحفظ شيئاً أكثر من السبعة فقل لنا . وما أجبتهم بشيء . فقال البادشاه : إن كنت تحفظ شيئاً فقل لهم .

فقلت: يا مولانا البادشاه، هذا المقام مقام امتحان. وإذا حضروا مجلس الإفادة أفدتهم وأوصلتهم إلى أربعة عشر كا أفادني شيخي وأستاذي حافظ المشرق والمغرب الشيخ شهاب الدين بن حجر تغمده [الله] برحمته.

فقال : ولا أنا .

فقلت : أما مولانا البادشاه إذا رسم يكتب له ذلك إن شاء الله تعالى .

[ ص ٧٨] ثم رسم بقراءة شيء / من مكان آخر وصار كلاماً كثيراً : من ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وهو قوله على « أفتان أنت يا معاذ » . فسأل البادشاه منهم ما سبب ذلك ؟ فلم يجبه أحد منهم بشيء ، والحال أنه قرئ قبل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو قوله « ما صليت خلف أحد أتم ولا أخف من صلاة رسول الله على الله عنه يلتفت إلى حين تحقق عجزهم عن الجواب .

فقلت يا مولانا البادشاه : إن معاذ بن جبل من أفقه الصحابة ، وكان قارئًا حافظاً أنصارياً ، وكان يصلي صلاة العشاء خلف رسول الله ﷺ .

فقال: ما معنى الأنصاري ؟

فقلت: كانوا طائفة يسكنون المدينة وكانوا في كل سنة يحضروا موسم الحج في الجاهلية، فحضروا سنة من السنين قبل الهجرة وسمعوا بالنبي عَيِّلِيَّةٍ، وطلب منهم النصرة فبايعوه، وهي بيعتين يقال لهما بيعة العقبة الأولى والثانية وبايعوا [ ٢٩٠] / النبي عَيِّلِيَّةٍ أنه [ إذا ] حضر إليهم ينعوه مما ينعون منه نساءهم وأموالهم. ولما هاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام نصروه وقاتلوا أعداءه، فسموا بذلك أنصاراً. والمجلس لا يحتمل فإن القصة طويلة، وهم طائفتين أوس وخزرج، ومعاذ منهم. وكان معاذ إذا فرغ من الصلاة خلف النبي عَيِّلِيَّةٍ ينهما إلى قومه فيصلي بهم العشاء ويطوّل بهم القراءة، فشكو ذلك للنبي عَيِّلِيَّةٍ، فنهاه عن التطويل، وقوله عَيِّلِيَّةٍ « أفتان أنت » ، ذكر بعض العلماء أنه تهديد لعاذ رضي الله عنه ، حتى قال بعض الصحابة: أنه ما رأيت رسول الله عَيْلِيَّةٍ عضب مثل غضبه حين بلغه تطويل الصلاة. وقال بعضهم إن رجلاً من بني سلمة غضب مثل غضبه حين بلغه تطويل الصلاة. وقال بعضهم إن رجلاً من بني سلمة

يقال له سليم أتى رسول الله عَلَيْتَ فقال: إنا نظل في أعمالنا حتى نمسي فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا، فقال له / النبي عَلَيْتُ [ص ٨٠] « لا تكن أو لا تكونن فتاناً، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك ».

واستدل الشافعي رضي الله عنه بالحديث الأول على جواز [ صلاة ] المفترض خلف المتنفل. فتقول السادة الحنفية رضي الله عنهم: إن النية أمر باطني لا يطلع عليها إلا بأخبار الناوي، فجاز أن تكون نيته مع النبي والمالي الفرض، وجاز أن تكون النفل، فإذا لم يخبر بشيء من ذلك فلا يظن بمعاذ أنه يصلي إماماً بالنافلة لقوم يؤدون فروضهم، لأن الفرض أصل والنافلة فرع. ولم يرد عن معاذ رضي الله عنه شيء.

فيجيبوا الشافعية عن ذلك ويقولوا : أن معاذ بن جبل لا يظن به أنه يترك فضيلة فرض صلاته خلف النبي التيليم .

فتقول السادة الحنفية رضي الله عنهم: إن فضيلة صلاته خلف رسول الله عَلَيْكُم لا يفوته على الحالتين ، لكنه إذا صلى متنفلاً فسد صلاة من خلفه / وفي هذا المحظور ما لا يخفى .

ولكل من الطائفتين حجج يضيق مجلس مولانا البادشاه عن إيرادها .

فأعجبه هذا إلى الغاية ، فحضر السماط ومدّوا وأكل . وكان جماعة تبريز قد استحضروا مسائلاً من سائر العلوم ، فلم يحصل لأحد منهم نوبة للكلام لما سبق ، وكان ذلك من فضل الله وعونه .

ومن غريب ما اتفق أن القاضي حسن وهو قاضي عسكره ، وفي ذلك البلاد يكون مقام كاتب السر في المملكة المصرية ، اجتمعت به في وقت لأمر من الأمور ، فتجارينا في الكلام وكان بيني وبين والده المرحوم الشيخ شرف بن يعقوب مودة أكيدة وشركة في طلب العلم الشريف ، وكان يقرأ على شيخنا

المرحوم الشيخ شهاب الدين أحمد المرعشي تغمده الله برحمته ، وسمعت بقراءته الزهراوين من الكشاف وغيره ، ورافقته وصحبته بمصر أيضاً مدة ونعم الصاحب الزهراوين من الكشاف وغيره ، ورافقته وصحبته بمصر أيضاً مدة ونعم الصاحب العساكر المنصورة أعز الله أنصاره وأيده بملائكته الكرام ، فذكرت فضله وعقله ورأيه السديد ، وتأمله في الأمور مع تأني عالم لا خايف ، وتلقيه الوقائع بقلب قوي من غير توان فيا يأتي ، وأما سخاؤه فعام ، يعطي الجزيل ولا يمن ولا يذكر ولا يفتخر ، حتى أني منذ صحبته لم أسمع يوماً منه أنه قال : أعطيت فلاناً كذا ، أو صنعت مع فلان كذا . وأما مرؤته فلا يمكن وصفها واطلاعه على الحوادث وإيراده الحجج في الكلام مع الخصم إلى النهاية ، وأما شجاعته وعلمه بالفروسيات فيشهد له بذلك الصديق والعدو .

وأما علمه بدقائق الرسائل فلا يجاريه فيه إلا من رسخ في العلوم ، فبقي يتعجب من ذلك ، وربما ظهر لي منه أني أطنبت في مدحه لحبتي له ، فقلت له [ ص ٨٣ ] وأنا أريك شيئاً يشهد ببعض ما قلته / لك وتعلم أني قصرت في مدحه وما طولت .

وتذكرت في ذلك أنه أدام الله أيامه ، كان كتب جواباً للمخذول سوار لكلام بلغه الأمير هابيل بن طقتر ، وكان المذكور ممسوكاً عنده فأطلقه ، وحمله كلاما أجاب عنها ، وكانت المسودة عندي وصحبتها معي ، فطلبتها في الحال وأوقفته عليها ، فبقي كلما يقرأ فصلاً يتعجب ويقول : والله ما أطنبت في وصفه ، من يتكلم بمثل هذا الدرّ هو فوق ما وصفت .

ولما توجّه إلى عند البادشاه ذكر له المجلس بتامه ، فطلب البادشاه رستم المهمندار وقال : توجه إلى القاضي الذي حضر قاصداً من الشام ودعه يحضر ومعه الكتاب الذي جهّزه الأمير الدوادار لسوار ليقرأه علينا وننظر فيه . فحضر إليّ

المذكور فتوجهت معه فلما دخلت عليه قـام من مجلسـه وأكرمني غـايــة الإكرام ، فجلسـت في مكاني على العادة / فقال أحضرتــ[ ــه ] معك ؟

فقلت : نعم وهل يخالف مرسوم البادشاه .

قال : فاقرأه وفسره حتى نعلم ما فيه .

فقرأته حرفاً حرفاً ، وكلما فرغت من فصل ترجمته له وهو يقول فيا يعجبه من الكلام « اخربت بيت القحبة زان » و يهز رأسه .

فلما فرغت من الكتاب قال : والله ما كنت أظن أنه يوجد في الماليك مثل هذا .

وكان في الكتاب من الإستشهادات من القرآن والحديث وأشعار العرب والترك ما يناسب الحال في كل فصل .

فقال البادشاه للقاضي حسن : اكتب نسخة هذا الكتاب عندك فإن فيه حكم ونصائح لمن يفهم . فأخذ القاضي الكتاب مني وكتبه ثم رد المسودة إلى .

وفي يوم الأربعاء سابع عشر شهر ربيع الآخر ، حضر إلي المهمندار ومعه خلعة مفرية وشقا (٢٠١) ووجهه فلفل على النحيل ، وألف بنكاه وفرس وبغل وعشرين قطعة من القاش الملون / من القطني وغيره . وكتب الجواب لي ورسم [ ص ٨٥] بأن أجتع بالأمير أمير أصلان بن ملك أصلان بن دلغادر ، واتفق معه على أنه يحضر أول الربيع بعد الشتاء ، وأطيب خاطره ، وكتب له كتاباً معي يأمره بذلك ، وطلب في كتابه من المقر الأشرف باش العساكر الإسلامية أعز الله أنصاره ، جماعة من الأكراد المتسحبين من عنده إلى المملكة الإسلامية فلم يجبه إلى ذلك .

<sup>(</sup>٢٠٩) شقا : لعلها ( جوقة ) وهي قماش من الصوف مبطن بشعر دقيق ناع ، أو هي شقة بمعنى قطعة قاش .

### [عودة المؤلف من تبريز]

فأقت بتبريز الخيس والجمعة ، وفي يوم السبت المبارك وهو العشرين من شهر ربيع الآخر ، رحلنا من مدينة تبريز ، ونزلنا بقرية سروان قلي من الاتفاق الغريب من حين وصولي ، حصل لي الضعف كا سبق ، ومدة الإقامة بتبريز عشرين يوماً لم تفارقني الحمى ، وخرجت وأنا موقن بالهلاك ، فأدركني الله بلطفه الخفي ، أني لما فارقت فناء تبريز رزقني الله العافية ، وكأن الضعف لم ولله الحمد ، وبت / تلك الليلة بالمكان المذكور بخير ليلة وأصبحت وقد تزايد العافية ولله الحمد .

ونزلنا يوم الأحد بقرية تاسوا ثم منها إلى مدينة خوي ، ثم منها بتنا بفازة ، ثم منها بتنا بوادي الظلمات ، ثم منها نزلنا بقرية بندماهي معناه بالعربي سكر السمك ، ومنها إلى مدينة أرجيش ، وأقمت بها يومين ، وحصل لي بعض تشويش ، ثم رزقني الله العافية ، ومنها نزلنا بقرية نصاري ، فأمطرت علينا تلك الليلة إلى الصباح من الثلوج مالا يعبر عنه ، وقاسي جماعتنا من الريح والبرد مالا يعبر عنه ، وبت أنا وحدي في إصطبل البقر ، وأصبح الثلج والهواء مترادف لا ينقطع ، وقاسينا إلى أن حمَّلنا الأحمال أشد مقاساة ، ورحلنا منها في أسوأ حال ، ومرينا على مدينة هدا الحور (۱۲۱۰) ، وهي مدينة ذات سور وقلعة شاهقة وبها من الأنهار والبساتين شيء كثر وهي بجانب البحيرة . وماء البحيرة تضرب أمواجها سورها .

<sup>(</sup>٢١٠) سروان قلي : كذا في الأصل ، وقد تقدم رسمها « سوران قولي » مرتين .

<sup>(</sup>٢١١) الحور : لم نهتد إلى أصل هذه الكلمة ، إلا أن تكون محرفة عن ( عاد الجواز ) وتنطبق أوصافها على ما ذكر المؤلف : فهي مركز قضاء في شمال بحيرة وان . وتقع بالقرب من البحيرة .

فما نزلنا بها / ومرينا على ظهر إلى أن نزلنا بقرية ووجدنا بها الشيخ [ ص ٨٧] يوسف ، فأنزَلنا عنده ، وبتنا تلك الليلة والثلج والهواء متصلان من غير انقطاع .

### [ لقاء المؤلف للأمير أصلان ]

ورحلنا منها نهار الثلاثاء سلخ شهر ربيع الآخر، ونزلنا بمدينة أخلاط (۱۲۲) فرأيتها مدينة ذات قلعة حصينة، وبالقلعة جماعة صاحب بدليس (۱۲۳) محاصرون، والقتال متصل بينهم وبين جماعة البادشاه، وأحد الأمراء الأمير أصلان بن ملك أصلان بن دلغادر، وكان معي كتاباً من البادشاه إليه ليجهز شخصاً بمن يثق به من جماعته ليتوجه معي وينظر كلام نظام الملك، وفي أول الربيع يتوجه هو بنفسه إن سمع ما يرضيه.

فلما بلغه وصولي جهّز من لاقاني ، ونصب لي خاماً وأنزلني في أحسن منزل ، وأجرى الضيافة على العمادة . ثم حضر إليَّ فناولته الكتماب فقرأه واستبشر بحضوري ، وقال : أنت والدي ، ومهما رأيت من المصلحة فأنا ما أخالفك / في [ ص ٨٨] كل ما تشير به .

فقلت : المصلحة اغتنام الفرصة لأن نظام الملك نصره الله له بكم عناية جيدة .

<sup>(</sup>٢١٢) أخلاط: قال شمس الدين سامي في قاموس الأعلام: آخلاط: قصبة قضاء في ولاية بتليس وعلى الساحل الشهالي الغربي من بحيرة وإن. وقد كانت فيا مضى قصبة أرمينيا الوسطى، وتقع على أكمة تبعد نصف ساعة عن البحيرة، ولا تزال أطلالها ماثلة (انظر موقعها على المصور ١).

<sup>(</sup>٢١٣) بدليس : وتكتب بتليس . مدينة كبيرة في شرق الأناضول ، وهي مركز ولاية بتليس ، وتقع على بُعد ١٥ كلم من الساحل الغربي لبحيرة وان ، وأكثر أهلها من الأكراد . ذكرها ياقوت الحوي فقال : هي بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاط ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

فجهّ زمعي دواداره خضر الدلغادري فسافرنا من أخلاط يوم الأربعاء مستهل شهر جمادى الأولى ، والثلوج تنزل ، ولا زلنا إلى بعد العشاء ، ولا ننظر سوى الجبال ، والأرض لا ترى من الثلج ولا أثر الطريق ، فنزلنا في غابة وانقطع منا جماعة من شدة البرد والثلج ، وما اجتمع آخرهم إلى قرب نصف الليل . وكان من عناية الله أن صادفنا حطباً كثيراً ، فأوقدنا منها جانباً إلى أن ردّت إلينا أرواحنا وحصل بذلك رفق .

#### [ رحلة العودة إلى حلب ]

ثم رحلنا وسلكنا بين جبال وأودية وثلوج إلى أن وصلنا إلى موش (١٠١٠) والحال كا سبق ، ثم رحلنا منها وبتنا بجانب الفرات في مفازة ، ثم منها إلى وادي ملش كرد ، ومرينا على ظهر ونزلنا بمفازة ، ووجدنا بها أيضاً حطباً كثيراً [ ص ٨٩ ] وأوقدنا على العادة . ورحلنا منها بعد صلاة / الصبح إلى أن وصلنا إلى حبق حور ، ومن ذلك فارقنا الثلوج ، فكان جملة مسيرنا في الثلوج على الصفة المذكورة ستة أيام .

ثم منها إلى مدينة حين ، ثم منها إلى قرية من قرى آمد ،ومنها إلى مدينة آمد نهار الأربعاء ،وأقنا بها إلى نهار الخيس ، ورحلنا منها بعد الظهر .

وفي ظهر يوم الأحد ثاني عشر جاد الأول ، وصلنا إلى مدينة الرها(٢١٥) ، وأقنا بها إلى صبيحة نهار الثلاثاء . ورحلنا منها ووصلنا إلى مدينة البيرة ، ولاقانا نائبها الأمير أردبش ، وأنزلنا بالقلعة ، وأكرمنا إكراماً بالغاً ، فالله يجازيه عنا كل خير .

<sup>(</sup>٢١٤) موش : ذكر ياقوت أنها بلدة من ناحية خلاط بأرمينية . وقال شمس الـدين سـامـي صـاحـب قـاموس الأعلام التركي : أنهـا مركـز لـواء في الشمال الغربي من بتليس وسكانهـا أكراد . ( انظر موقعها على المصور ١ ) .

<sup>(</sup>٢١٥) الرُّها : التعليقة ١٨١ .

ثم رحلنا منها إلى جهة حلب الحروسة . وفي صبيحة نهار السبت تاسع عشره دخلنا إلى حلب المحروسة .

## [ الرحلة إلى معسكر الأمير يَشْبَك ]

ثم رحلنا منها يوم الخيس مستهل شهر جماد الآخر ، ووصلنا إلى العسكر المنصور يوم الاثنين خامسه بمكان يسمى الأكليسة بالقرص (٢١٦) / من أعمال [ ص ٩٠ ] حقراوة ، وقبل وصولنا شاهدنا مكان الحرب الذي وقع بين المَقر الأشرف أمير يَشْبَك الدوادار وباش العساكر الإسلامية أعز الله أنصاره وبين المخذول شاه سوار . هذا ما كان من أمري .

## [ المؤلف يروي ما حدث أثناء غيابه ]

وأما أمر العساكر الإسلامية ، فأخبرني من أثق بكلامه ، أنه لما انتهت عمارة قلعة عينتاب ، عين لنيابتها الجناب العالي السيفي بهادر ، دوادار السلطان بالشام ، إلى أن تبرز المراسيم الشريفة لمن يستقر بها ، فلم يوافق على ذلك ، فاعتقله المقر الأشرف بالقلعة ثلاثة أيام ، فحضر جميع الأمراء والكفلاء ، وتراموا على مراحم باش العساكر المنصورة ، فعفى عنه واستقر به نائباً بها ، وأضاف إليه فرج بن مقبل أمير كبير صفد ، وأقباي الحططي الحاجب بطرابلس ، ومن جند الحلقة إلى أن كمل مأتي نفر ، وأودع فيها زردخانة وقمحاً وشعيراً ودقيقاً وباروداً وجميع ما يحتاج إليه .

<sup>(</sup>٢١٦) أكليسة بالقرص: لعلها كليس بالقرص وقد مر الكلام على كليس. وأما قرص فتدعى قارص الدلغادرية ، وهي مركز قضاء في ولاية أذنة نسبت إلى الدلغادرية تفريقاً لها عن قارص في القنقاس ولأنها كانت من أملاك الدلغادرية . ولعل كليس كانت تابعة لها ( راجع جغرافي لغاتي ) .



صورة قلعة بغراس

فلما / كمل ذلك توجه الركاب الكريم العالي إلى جهة العمق ، وكان توجهه [ ص ٩١ ] في يوم السبت رابع عشر ربيع الأول . وفي يـوم الخيس تـاسع عشره ، نـزل على القناطر بالعمق ، ورحل منها ونزل على أنطاكية .

وفي يوم الجمعة سابع عشرين شهر تاريخه ، تسحب الأمير موسى بن قراجا ، فأكرمه المقر الأشرف غاية الإكرام ، وأنعم عليه بألف دينار ، وألبسه كاملية مفرية سموراً طرشاً وفرساً بكنبوش وسرج ذهب ، وأوعده عن الصدقات الشريفة بكل خير ، وأحضر معه رعيته ومن يلوذ به ، وقيل إنه فرَّق الألف عليهم كل أحد على قدر مرتبته ، والتزم بدخول أهل البلستين ومرعش للطاعة الشريفة .

وفي ثاني عشرين شهر ربيع الآخر ، دخل المقر الأشرف باش العساكر المنصورة بمن معه من العساكر ، وعدَّى عقبة بغراص (٢١٧) وكان يوماً شديداً على الجمال ثم منها وعدًا باب الملك / ثم منها إلى مدينة إياس ، وفرّق بها عليق شهر [ ص ٩٢] جمادى الأول . وفي مستهله حضر الأمير سلمان بن دلغادر أخو شاه سوار المخذول ، فأقبل عليه المقر الأشرف باش العساكر المنصورة وألبسه كاملية مفرية سموراً طرشا ومركوب خاص بقاش ذهب وأنعم عليه بخمسائة دينار .

وفي يوم الخيس بلغ المسامع الكريمة أن المشاة قصدهم أن يتسحبوا ، فجهز جماعة من مماليكه لربط الطرقات ، فتوجهوا تلك الليلة ، وربطوا لهم الطرقات ، فحصلوا منهم جماعة كثيرة ، وأحضروهم في يوم الجمعة ثالث شهر تاريخه ، فخرج منهم عدة اثنين وثلاثين نفراً ، ولولا فعل ذلك لتسحب جميع المشاة وتعطل أمر المهم الشريف .

<sup>(</sup>٢١٧) بغراص: اسم لقرية وقلعة مبنية فوق جبل شاهق في جبال الأمانوس بلواء اسكندرونة تشرف على عمر بيلان الذي يجتاز الأمانوس ويمر منه طريق أنطاكية اسكندرونة ، تطل على واد عيق ، وهي الآن خربة وأطلالها شاخصة وقد تردد ذكر القلعة في التواريخ العربية ( انظر موقعها على المصور ٤ ) .

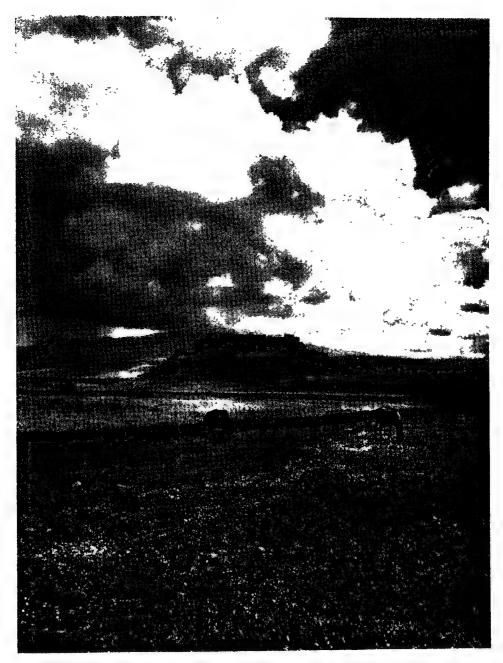

صورة تل حمدون

وفيه حضروا الكواخي (٢١٨) بحلب فأودعهم المقر الأشرف أعز الله أنصاره الحديد ، وضرب بعضهم بالمقارع ، وكتب عليهم التزاماً وأطلقهم .

وفي يوم الثلاثاء حضر حدادار أخو سوار الخذول فألبسه كاملية / مفرية [ ص ٩٣ ] سموراً طرشاً ومركوباً خاصاً بقماش ذهب وأنعم عليه بمئتي دينار .

وفي يـوم الخيس رحـل الركاب العـالي بمن معـه من العسـاكر ونـزل بتـل حمدون (٢١٦) وأقام به يوم الجمعة عاشره .

وفي آخر النهار أجهر النداء لجميع العسكر المنصور بالركوب باكراً لنهار يوم السبت ، فركبوا في اليوم المذكور ، ورتب كافل المملكة الشامية في المينة ، وأضاف إليه الأمير خاير باك ومضافاته ونائب طرابلس وحماة وصفد وجعلهم ست صفوف . وفي الميسرة كافل المملكة الحلبية ، وأضاف إليه الأمير برسباي ومضافاته وجميع التركان والأكراد . وركب المقر الأشرف باش العساكر الإسلامية في وسط العسكر وصحبته الأمير تمراز الشمسي ، ومشاة جبل نابلس وأولاد بشارة ، وترك الخيم الكريم في تىل حمدون ، واستر سائراً إلى أن وصل إلى نهر جيحون (٢٠٠٠) . كل ذلك إرهاباً للعدو المخذول فلم يجد به أحداً ، فعاد / فلحقه [ ص ٩٤ ] جماعة من العسكر ، وهو في أثناء الطريق قبل وصوله إلى الخيم ، وأخبروا أن جماعة من السوارية حضروا إلى نهر جيحون بالمكان الذي وصل إليه الركاب

<sup>(</sup>٢١٨) الكواخي : جمع كيخيا المحرفة عن كتخدا وهو القيّم على المزرعة أو القرية أو القصر .

<sup>(</sup>٢١٩) تـل حمدون : اسم لقرية وقلعة تقعان في شرقي سهـل أضنة على التـلال التي تتقدم جبـال الأمانوس في سفوحها الشمالية الغربية وصفها أبو الفـداء في تقويمه ٢٣٠ : وقلعة تل حمدون حصينة لها سور جيد حسنة البناء وهي على تل عال ولها ربض وبساتين ونهر يجري عليها .

<sup>(</sup>۲۲۰) جيحون : والصواب جيحان وهو من أنهار الأناضول الكبرى ولمه رواف كثيرة ، ويصب في خليج اسكندرونة بالبحر المتوسط ( انظر موقعه على المصور ١ ) .

الكريم ، فرجع في الحال إلى أن وصل إلى المكان المذكور فلم يجد به أحداً ، فما أمكنه العود بعد ذلك ، فرسم بإحضار الخيم الكريم ونصبت على نهر جيحون ، وأوقع الترسيم على الأمير بيبرس أمير كبير طرابلس بسبب انقطاعه عن المهم الشريف ، فترامى الكفلاء والأمراء على مراحم المقر الأشرف باش العساكر المنصورة فعفى عنه وأطلقه .

وفي ليلة يسفر صباحها عن خامس عشر جماد الأول ، عين المَقر الأشرف باش العساكر الإسلامية الأمير إينال الأشقر رأس نوبة النوب إلى قلعة أدنة ، وجهز صحبته جميع ما يحتاج إليه من الزردخاناه لمحاصرة القلعة .

وفيه جهّز نائب حلب المحروسة جماعة من مماليكه والتركمان كشافة ، فوقعوا [ ص ٩٥ ] في جماعة السوارية / وقطعوا منهم خمسة رؤوس .

وفيه حضر عادل فقيه وأقاربه ومعهم مفتاحين لقلعتين ، فألبسهم كوامل وسلاريات (٢٢١) وأنعم عليهم بنفقات ، وفيه ضرب جماعة من التركان ، وأجهرهم بواسطة تعديتهم إلى ذلك البر ، فإنه كان أجهر النداء أن أحداً لا يعدي خوفاً عليهم ألا يقع بهم أحداً من جماعة المخذول سوار فيحصل نقص للحرمة الشريفة .

وفي اليوم العشرين من شهر جماد الأول ، حضر الأمير (٢٢٢) أخو الخدول سوار ، فألبسه كاملية سموراً طرشاً ومركوباً بقاش ذهب ، وأنعم عليه بنفقة مأتين دينار .

وفي الشالث عشرين من شهر تاريخه ، عيَّن المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة أعز الله أنصاره وأيده ، جماعة من الماليك السلطانية وجماعة من مماليك

<sup>(</sup>٢٢١) سلارية : نسبة إلى سالار وهو الآمر الأعلى أو الرئيس . وسالار اسم أمير من الماليك قتله المنصور محمد بن قلاوون . ولعل هذا اللباس بما أحدثه هذا الأمير .

<sup>(</sup>٢٢٢) فراغ في الأصل .

وجعل باشاً عليهم الجناب السيفي قانباي / رأس نوبة وأعطاه شطفة وطبلاً [ ص٩٦ ] وزمراً ، وتوجهوا إلى قلعة أدنة عونة لمن بها إرهاباً للعدو الخذول ، وورد من الجناب العالي السيفي إينال رأس نوبة النوب ، يذكر أنه ركب المكحلة على قلعة أدنة ، ورمى بها وأخرب البرج ، واحتاج إلى بارود وزردخاناه ، ففي الحال عين الجناب العالي جانم الزردكاش (٢٢٣) وصحبته الزردخاناه التي طلبها .

وفي خامس عشرينه وسادس عشرينه استرت الأمطار ليلاً ونهاراً .

وفي سابع عشرينه حضر شاه سوار الخذول إلى نهر جيحون ، ومعه عسكر عظيم . فركب المقر الأشرف باش العساكر المنصورة وتوجه إليه . فلما وصل إلى شاطئ النهر وجد العساكر المنصورة مفرقة على غير الهيئة التي رتبها ، فحصل عنده تغير خوفاً عليهم ، فأجهر النداء بالعود ، وعاد إلى مخيه الكريم ونزل به ، وكان ذلك مكيدة للعدو المخذول حتى طمع وحضر الجميع إلى النهر ، / فلما عاين [ ص ٩٧ ] ذلك ركب من وقته في عصر ذلك اليوم ، وتلاق الفريقان ، فحصلت النصرة على العدو المخذول من وقته وساعته ، وولوا مدبرين هو وجميع عسكره ، وقتل منه خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى ، ولولا حال الليل بين الفريقين لما كان نجا منهم أحد .

وعاد المَقر الأشرف أمير الدوادار ونظام الملك الشريف وباش العساكر المنصورة إلى مخيه الكريم بعد أذان العشاء بعشرين درجة مؤيداً منصوراً مسروراً بما منحه الله من النصر العظيم والفتح المبين . وأجهز النداء لجميع العساكر المنصورة بأن من كان معه رأس أو أسير يحضر به ، فأحضروا الرؤوس فاستُعِدّت فكان عدتها خارجاً عما ترك بالأودية والجبال ثلاث مئة وعشرين رأساً ، ورسم بتجهيزها إلى القلاع وإلى حلب والشام وإلى قلعة أدنة .

<sup>(</sup>٢٢٣) الزردكاش: المسؤول عن صنع السلاح وصيانته.

واستتعدَّت الأسراء / فكان عدتهم مئة نفر ونفرين .

[ص ۸۸]

وفي يوم الثلاثاء المبارك بعد الفجر ركب المقر الأشرف باش العساكر المنصورة بن معه وتتبع آثار العدو، ونزل الأمير تمراز الشمسي أحد المقدمين بالخيم.

وفيه حضرت بشارة أدنة ودخولها في الحوزة الشريفة .

وفي يوم الأربعاء استر في أثره إلى أن وصل إلى قلعة (٢٢٤) فأدخلها للحوزة الشريفة ، ونهبت العساكر ما كانت بها من الغلال والدقيق والزبيب والمشش والنحاس ، فحملوا ما أمكن حمله وحرقوا الباقي . وصعد إليها المَقر الأشرف باش العساكر المنصورة ومن معه من الأمراء ، وأذن فيها وأقيم الصلاة وشعائر الإسلام .

وعاد في يوم الخيس المبارك مستهل شهر جماد الآخرة ونزل بجبل القرص (۲۲۵) ، وبات هناك هو وجميع العساكر ، وجهّز الأمير موسى بن قراجا إلى جهة المرعش . وكل من وجده من الأسرى فلاحاً أطلقه .

[ ص ٩٩ ] / وفي يوم الجمعة انتقل الركاب الكريم بمن معه من العساكر المنصورة ونزل على نهر صورون .

وفيه حضر إليه الجم الغفير من الكواخي والأمراء ، وسألوا في الأمان فأجابهم ، وأخلع عليهم خلعاً ورسم لبعضهم بنفقات تليق بهم ، ورسم لكل طائفة أن يجمع قومه وينزل بالأماكن الجاري لهم بها عادة ، ففعلوا ذلك وتزايدت أدعيتهم في الصحائف الشريفة . وفي أثناء ذلك حضر صارندار (٢٢٦) سوار ، وسأل في الأمان ، فأجابه وأمنه وأخلع عليه ورسم له بنفقة . وبعده حضر أمير

<sup>(</sup>٢٢٤) فراغ في الأصل.

<sup>(</sup>٢٢٥) جبل القرص: لعله بغراص التي مر شرحها .

<sup>(</sup>٢٢٦) صارندار : بمعنى محافظ الخزينة وربما حرفت عن سرحدار بمعنى محافظ الحدود .

آخوره (۲۲۷) وصحبته دشار (۲۲۸) المخذول سوار وعدته مئة وستين فرساً .

وفي يوم الأحد جهز إلى قلعة سيس الجناب العالي السيفي سودون العلائي وجماعة من الخاصكية وخازندار سوار المخذول يعرض عليهم الدخول للطاعة الشريفة ويحذرهم عن السطوات / الشريفة فعاد من غير طائل . ثم جهز المَقرُ [ص ١٠٠] المشار إليه كافل المملكة الحليمة بعسكر حلب ، وكافل المملكة الشامية ، وكافل المملكة الحوية ، مع عسكرها ليحاصروا القلعة ، وينظروا في أمرها ، فحضر يوم الخيس ثامن شهر جماد الآخر المجلس الناصري محمد دَوَادار كافل المملكة الحلبية مبشراً بأن دولات باي مملوك سوار المخذول النائب بقلعة سيس أذعن لتسليم القلعة وسلمها ، ولابد من حضور الركاب الكريم .

## [ وصول المؤلف إلى المَقَر العالي ]

ووصلت إلى خدمته الكرية من عند حسن باك صاحب العراقين في يوم الأثنين خامس شهر تاريخه ، فركب عصر يوم الخيس وتوجه إلى جهة سيس ونزل بها بعد العشاء ليلة الجمعة . ثم أصبح يوم الجمعة وصعد القلعة وطلب دولات باي المذكور ، وألبسه خلعة وأعطاه نفقة جليلة ولبقية الأمراء بسيس . وصعدت معه إلى القلعة وشاهدتها ، فإذا هي من أعظم القلاع ، وفي وسطها / قلعة أخرى [ ص ١٠١ ] تسمى القُلة ، ورأيتها قلعة حصينة لو كان فيها رجال يحفظوها ما أمكن أخذها بالحصار لصعوبتها وعلوها . ومن الاتفاق الغريب أن سيس كان أخذها المرحوم عاشق تمر كافل المملكة الحلبية في أيام الأشرف شعبان سنة ست وسبعين وسبعائة من الأرمن وبقيت في الحوزة الشريفة .

<sup>(</sup>٢٢٧) أمير آخور : المسؤول عن اصطبل السلطان أو الأمير ، وما فيه من حيوانات .

<sup>(</sup>٢٢٨) دشار : محرفة عن جشار ومعناها مرعى الخيل ، وأطلق هنا على ما يحتويه الجشار من الخيل .

ثم استولى عليها سوار الخذول مرتين ، وأخذها منه المَقرَّ الأشرف المشار إليه في سنة ست وسبعين وثمان مئة .

ثم عزم المقرَّ الأشرف نظام الملك الشريف أعز الله أنصاره ، بأن يتوجه بأناس قلائل ليكشف مدينة أدنة وقلعتها التي بناها سوار الخندول عند استيلائه عليها ، ثم منها إلى قلعة إياس ، ورسم للأمير تمراز الأشرفي أنه يقيم بالخيم الكريم إلى أن يعود ، فتوجه وصحبته كافل الشام والأمير برسباي قرا وبعض الأمراء ، وسم أن يعود ، فتوجه ورسم لي بأن أتوجه إلى حلب وأشتري له الميرة بها ، وأختار له مكاناً للنزول ، وعزم أن يشتي بها . وجهّز الأمير قانباي صلق إلى الأبواب الشريفة بالأخبار مفصلاً .

ورحلنا عصر الجمعة من سيس وتوجه إلى جهة أدنة ، وتوجهت إلى حلب ، ووصلت إلى حلب الحروسة يوم الأحد ثامن عشر جماد الآخر ، ووقع اختياري على بيت قاض القضاة الشافعي ابن الشحنة لحسن تكوينها وكثرة منافعها .

# [ المؤلف يطنب الأمس يَشْبَك بالمديح ]

وفي رابع عشرينه ، وصل الركاب الكريم العالي إلى حلب المحروسة ، وكان لدخوله موقع عظيم ، ودعاء كثير من الرعية لما كان حصل لهم من القهر للإنكسار لمن سبق من العساكر المتوجهين لسوار . وأقام بحلب وهو مؤيد منصور ومسرور بما مَنَّ الله عليه من قهر العدو المخذول وتشتيت شمله وتفريق جموعه [ ص ١٠٣ ] وأخذه للقلاع وعودها للحوزة الشريفة في هذه المدة اليسيرة ، / واتفق له من السعد وانقياد الأمور له كا يحب ويريد . وكل ذلك بحسن نيته وطويته وقصده العز للرعية وخلاص حق المظلوم من الظالم . خصوصاً من الماليك السلطانية الني جرت العادة على أنهم يفعلوا الأمور المشهورة عنهم من أخذ أموال الناس وهتك حريها .

ومن بعض محاكاته أن جماعة من الماليك السلطانية كبسوا مكاناً كان فيه أمرد وفعلوا فيه الفعل القبيح ثم أطلقوه ، فجاء إليه وتشكى وتظلم ، فطلبهم في الحال فغيبوا منه . وظفر بشخص من أهل حلب كان معهم ، وربما هو الذي كان دلّهم عليه ، فضربه أولاً بالعصي من رأسه إلى قدمه ، ثم ضربه بالمقارع وأشهره بالمدينة ثم حبسه . وبقي يتطلب الماليك وهم يدوروا على الأمراء ويطلبوا الترامي على مراحمه ، فكل من يشفع فيه لا يجيبه إلا أن يقول له : « لو فرضنا أن هذا الصبي لو كان ابنك أو قرابتك كان يهون عليك ، إلى أن تعب الأمراء في الصفح عنهم / فلم يسمع لأحد منهم شفاعة بل كلما تكلم أحد بسببهم زجرهم [ص ١٠٤] وأسمعهم ما يكره وقطع رواتبهم وجوامكهم من الديوان السلطاني .

وأما اجتهاده في خلاص حقوق المسلمين فشيء لا يمكن وصفه ، فالله سبحانه وتعالى يجازيه عن المسلمين كل خير ، فإنه أيّد الدين الحنيفية وفرح المسلمون بطلعته السعيدة وتينوا قدومه المبارك عليهم ، خصوصاً أهل حلب فإنهم كانوا يظنوا أن العساكر إذا أقامت عندهم تغلى الأسعار كا جرت العادة قديماً في إقامة العساكر ، فكان من الاتفاق الغريب أنه من حين دخل حلب لم تزل الأسعار تتراخى وتنزل يوماً فيوماً وجميع الأشياء موجودة وكثيرة ، وهذا لم يتفق لأحد من سبقه ولله الحمد على ذلك . ولم يزل مقيماً بحلب يأمر وينهى ويعطي الكثير لمن يقصده من القصاد والوراد والتركان وغيرهم عطاء من لا يخاف الفقر . وأعرف شخصاً واحداً / وهب له في مسدة يسيرة ألفين ديناراً . وأما المئة والمئتين [ ص ١٠٥ ] وما دونها فشيء لا يحصر . ورأيت بعيني يوم وصول الأمير موسى بن قراجا أخلع عليه وعلى الجاعة الذين حضروا معه من أكابر الدلغادرية أربعة وتسعون خلعة في ساعة واحدة . وكنت أرى عطاياه الجزيلة وكثرتها حتى أني ما كنت أشك أن رقه نصره الله مبروك فيه لكثرته .

وفرَّق ليل قل النصف على الفقراء من أهل العلم ، وخصهم على غيرهم من الفقراء لما يعلم أنهم يقدموا على غيرهم من الفقراء في يوم واحد خمسائة أشرفياً منها ثلاث مائة على يدي . فالله يجزل ثوابه ويجعل لنا منه حظاً ونصيباً . وكان سبب ذلك أني تذاكرت معه ليلة الرابع عشر من شعبان في فضائل ليلة النصف ، وقلت إن بعض المفسرين ذكر في تفسير قــولــه تعــالى : ﴿ فيهـــا يفرق كل أمر [ ص ١٠٦ ] حكيم ﴾ أنها ليلة النصف من شعبان ، وأن الله يقسم فيها / الأرزاق والأعمار ، ولابأس أن تتصدقوا بشيء في هذه الليلة الشريفة ، فرسم إذ ذاك بخمسائة دينار . فانظر إلى حسن تلقيه واعتقاده وانقياده لفعل الخيرات. وما علمت مدة إقامتي في خدمته أن مظلوماً تظلم له ولم يخلُّص حقه ، اللهم إلا أن يكون لذلك ضرورة يحتاج لتأخيرها لوقت آخر ، ومن ذلك أن شخصاً من أهل حماة اشتكي على استادار نائب حماة بأنه قتل ولده ، وأنه يريد مكاتبة للنائب بجمع القضاة وإثبات حقه ومقابلته بما يثبت عليه شرعاً ، فتوجُّه الشاكي ورجع بغير طائل ، وانتهى أن نائب حماة لم يخلص حقه ، وكان طلب نائب حماة للتوجه إلى المهم الشريف ، فالتزم الأيان الشرعية أنه لا يكن الاجتاع به ولا يرى وجهه إلى أن يرضى الشاكي بأي وجه كان ، فانظر إلى هذا التجلد في خلاص الحق حرسه الله علائكته الكرام.

[ ص ١٠٧ ] وأما تفاصيل مكارم أخلاقه وبشاشته / وعقله وتدبيره ، فشيء أعجز عن وصفه .

## [ استئناف الحديث عن الرحلة ]

وأقام بحلب إلى أن مضى الشتاء ، وحكم الربيع ، وخرج منها يوم الأحد سادس عشرين شهر شوال في أحسن أهبة وهيبة ، وقد ألبس مماليكه بعدة كاملة ، والخوذ على رؤوسهم تلمع كالبرق ، ورماحهم بأيديهم ، وألزمهم بحمل رماحهم بأيديهم ، ونادى بأن غلاماً حمل رمح أستاذه قطعت يده ، فحصل بذلك الرفق

للغلمان وزيادة هيبة للعساكر المنصورة ، فن حينئذ اقتدى به جميع الكفلاء ونزل بالأنصاري (٢٢٩) .

وتوجه يوم الاثنين إلى جهة العمق ورسم لي بالإقامة بحلب لأمور تتعلق به ، ثم بعد أيام جهّز لي كتاباً يذكر فيه أنه وجد مكاناً بالقرب من بغراص على الطريق ، ويحصل به مشقة عظيمة للمسافرين من الصخور التي على الطريق ، وطلب حجارين لقطع ذلك ، فجهزت إليه جماعة من المعلمين وزالت عن الطريق وحصل للمسلمين بذلك رفق / عظيم ولله الحمد ، وأصرف على ذلك [ص ١٠٨] حملة .

ثم رحل من العمق إلى جهة يغرا (٢٣٠) وأقام بها أياماً ، ووصل إليه الأمير علاء الدين علي بن ططر من شاه سوار ، ومعه مكاتبة منه أنه سلم قلعة درندة لابن صاروخان ، وكان توجه لذلك ، وأنه يترامى على الصدقات النظامية ليدخل للطاعة الشريفة و يكون مملوكه ومملوك الأبواب الشريفة ، ويعفى عما صدر منه .

وكان رسم له أنه إذا حضر وداس البساط الشريف يلبسه تشريفاً شريفاً . وحلف المَقرُّ الأشرف النظامي له بعدم التشويش عليه بوجه من الوجوه ، فأجاب عن ذلك بأنه يعرف ما وقع منه من الأمور ، وأن وجهه ببذلك أسود ، ويختشي أنه إذا حضر بأمان يحصل عليه نكد . فقبل عذره في الظاهر ، وجهز ابن ططر المذكور إلى الأبواب الشريفة يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر ذي قعدة ، ثم رحل من يغرا ونزل بمكان يسمى [ ](٢١١) / ثم منها إلى مكان بالقرب من فم الأسد . [ ص ١٠٩]

<sup>(</sup>٢٢٩) الأنصاري : كانت قرية قريبة جداً من حلب ، وهي الآن أحد أحيائها .

<sup>(</sup>٢٣٠) يغرا : اسم قرية قديمة في شمال سهل العمق في لواء اسكندرونة على بحيرة تنسب إليها ، وفيها كانت لنور الدين وقعة مع الصليبين هزمهم فيها .

<sup>(</sup>٢٣١) فراغ في الأصل .

وأقمت بحلب إلى سمادس عشرين شهر ذي قعمدة ، ورحلت منهما يـوم الثلاثاء . وأدركته يوم الجمعة وهو نازل على مكان يسمى آغ دكرمان .

ثم رحل منها يوم السبت سلخ شهر تاريخه ونزل بكينول (٢٢٢) ، فرأيت الهلال على وجهه الكريم أيّده الله بملائكته ، وأنشدته بيتين للصولي (٢٣٣ حين رأى الهلال وهو واقف عند المتوكل من بني العباس وقضيته مشهورة بين أهل التاريخ وهو قوله :

رَدُّ قولِي وصَادَّقَ الأقوالا وأطَاعَ الوشاة والعادالا أتراه يكون شهر صدود وعلى وجهاد رأيت الهالا

وأخبرته بالحكاية من أولها إلى آخرها فأعجبه . ثم رحل من كينول نهار الأحد وصعد الجبل المشهور بتكلي بلي ، ولقي العساكر به مشقة عظيمة من كثرة الأحجار وصعوبة المسلك خصوصاً الجمال ، ونزل على النهر الأزرق (٢٢٤) وانقطع الناب الجمال / المحملة ، وباتوا في الطريق ، وأقام يوم الأثنين ينتظر المنقطعين إلى أن تكلوا .

<sup>(</sup>۲۳۲) كينول : والصواب كينوك وهي من بلاد الروم من أعمال آسيا الصغرى . كان العرب يسمونها الحدث الحراء لأن سيف الدولة بناها بحجارة حمراء ( النجوم الزاهرة ١٦٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٢٣٣) الصولي : هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الصولي ١٧٦ ـ ٣٤٣ هـ ، أصله من أتراك جرجان ، نشأ في بغداد ، وتأدب بها ، فكان كاتب العراق في عصره ، كتب للمعتصم والواثق والمتوكل وتنقل في الأعمال والدواوين ، قال عنه ياقوت : كان إبراهيم إذا قال شعراً اختاره وأسقط رذله وأثبت نخبته ، ومن مؤلفاته : ديوان رسائل ، ديوان شعر ، كتاب العطر ، كتاب البطيخ .

<sup>(</sup>٢٣٤) النهر الأزرق : ويسمى بالتركية كوكصو ، وهو نهر يجري في ولاية أدنة (كيليكية) ويصب في البحر المتوسط غرب خليج مرسين ( انظر موقعه على المصور ١ ) .

### [ فتح قلعة خرمان ]

ووقع من الإتفاق الغريب أنه لم ينكسر بها جمل واحد من فضل الله تعالى وسعده ، فالله يعطيه من الخيرات ما يؤمله . ثم رحل منها رحلة واحدة إلى ألبلستين ونزل بها ، وكان سبقه نائب الشام بعسكره ، والأمير برسباي قرا بمن معه من المضافين إليه من الماليك السلطانية ، فلما نزل بها رسم لنائب الشام والأمير برسباي بالرحيل إلى جهة خرمان (٢٢٥) ، وأقام هو إلى ظهر يوم الأربعاء ، ورحل منها إلى أن وصل قلعة خرمان أذان المغرب ، فإذا هي قلعة حصينة .

فلما أصبح المقر الأشرف نظام الملك الشريف نصره الله ، جهز إليهم شخصاً يدكر لهم أنهم يسلموا القلعة وهم آمنون على أنفسهم وأموالهم ، فلم يرضوا وربحا كلموه كلاماً قبيحاً . ثم أرسل إليهم الأمير أردوانه (٢٢٦) فأجابوه مثل ذلك ورموا عليه سهاماً ، فرجع بغير طائل .

فلما شاهد المَقَرُّ الأشرف ذلك منهم / ما وسعه إلا أنه ركب بنفسه وتولى حصار 1 ص ١١١ ] القلعة . ولم يزل يوم الخيس القتال يعمل بين الفريقين إلى المغرب وجرح جماعة منها . وبات المَقرُّ الأشرف تلك الليلة وهي ليلة الجمعة في مكان بالقرب من السور وصنف شيئاً غريب الشكل يدخله أربعة أنفار من الخشب ، ولا زال به إلى أن التصق ودخل فيه النقابون ، ونقبوا من أسفل السور إلى أن قربوا إلى داخله ، واستمر العمل إلى ظهر يوم الجمعة ، وتحقق أهل القلعة أنهم مأخوذون فما أمكنهم إلا أنهم أذعنوا للصلح وطلبوا الأمان ، فلم يجبه المَقر الأشرف المشار إليه ، وقال : أنا

<sup>(</sup>٢٣٥) خرمان : لم نعثر على وصفها في المصادر التي قلبناها . ويبدو أنها في شمال ألبستان .

<sup>(</sup>٢٣٦) أردوانه : هو شقيق شاه سوار .

عرضت عليهم الأمان أولاً فلم يرضوا ، والآن حين أيقنوا بالبوار يطلبون الأمان . فحضرت الأمراء ولا زالوا يترامون على مراحمه ويسألوه العفو والصفح عنهم إلى أن [ ص ١١٢ ] أمّنهم على أنفسهم وأموالهم ، وما كان من اللبوس والقياش / وآلات القلعة وذخائر سواد الخذول فهو للخزائن الشريفة ، فرضوا بذلك .

وبرز المرسوم الكريم للأمير خاير باك الأشرفي أحد المقدمين بالقاهرة للصعود إلى القلعة والإقامة بها ، وتسليم ما بها من اللبوس والغلال وغيرها . وجهَّز معه السنجق السلطاني ، ودقت البشائر بالقلعة ، ودخلت في الحوزة الشريفة . ووجد بالقلعة من الغلال واللبوس وبعض القاش الذي نهب لمن تقدم من العساكر المصرية مع المَقر الأتابكي أزبك الظاهري ، فأنعم بالغلال على الأمير خاير باك ، وما كان من السلاح فسلم لـ لأمير جـانم الـزردكاش. ووجـد بهـا أيضاً مكحلتين فجزهما المَقرُّ الأشرف إلى قلعة زمنط وا(٢٢٧) ، وهذا شيء لا ينهض به أحد لأن طريق خرمان إلى زمنطوا في غاية الوعر والصعوبة ، وكل هذا لسعادت وحسن طويته ونيَّته ، فالله يجازيه عن المسلمين خيراً . وأقام أيده الله بقلعة [ ص ١١٣ ] خرمان / إلى يوم الأحد تاسع شهر ذي الحجة ورحل منها ونزل بخان السلطيان وهي ذات مروج ومياه ، ورحل منها يوم الاثنين فنزل بمكان يسمى (٢٢٨) ، ثم رحل منها ونزل برأس العين ، وإذا هي مكان ذات مروج وأزهار وأنهار ، ولقد شاهدت رأس العين هذا وهو في غاية الأعجوبة ، يتدفق الماء من أسفل كالزلال وبجوانبها أشجار . وفي الوادي بالقرب من العين الكبير عيون صغار ، ويجتمع الكل ويصير نهراً كبيراً وهو أصل قرلجا أرمق (٢٢٦) الواصل إلى أدنة . وأقيام بها الثلاثاء والأربعاء ورحل بكرة نهار الخيس ثالث عشره ونزل على قلعة زمنطوا وأقام بها ليلة .

<sup>(</sup>٢٣٧) زمنطوا : التعليقة ٨١ .

<sup>(</sup>٢٣٨) فراغ في الأصل .

<sup>(</sup>٢٣٩) قزلجا ارمق : يتألف نهر جيحان الـذي يصب في خليج اسكنـدرونـة من عـدة أنهـار منهـا نهر =

#### [حصار قلعة زمنطوا]

وفي صبيحة نهار الجمعة انتقل إلى مكان بالقرب من سور القلعة بجانب الزاوية المشهورة والتربة ، وكان المَقرَّ الأشرف المشار إليه يذكر لم يزل ويسأل عن آلمة أخشاب برسم الستائر للحصار ، ويقال له : إن الآلة مفقودة بزمنطوا / وليس بقربها شيء . فلما وصل إلى القلعة شاهد غوطة بالقرب منها ، [ ص ١١٤ ] فسأل عنها فقيل إن هذا من وقف المشايخ ولا يتعرض له أحد ، فتوكل على الله وطلب النجارين والنشارين وقطع منها أشجاراً كثيرة ، وكل ذلك وهو واقف على قدمه يباشر الأمور بنفسه ، ومماليكه ومجبيه ومن يلوذ به ، والأمراء والنواب يترددون إلى خدمته ، وبات بها تلك الليلة والصناع يسهرون في العمل . فانظر إلى هذه المعالية والغيرة على أهل الإسلام . لأن الأذى الذي حصل من سوار للرعية والبلاد لم يحصل من تمرلنك ، وهو أن تمرلنك كانت إقامته مدة يسيرة ، وهذا تطاول أذاه وتمادى إلى خس سنين .

وأما عموم الغلاء في المملكة الشامية فما رأينا ولا سمعنا في التواريخ ، وكان المسلمون في شدة عظيمة لسببه من عدم الأمن والغلاء والتشتيت عن أوطانهم .

وفي يوم الجمعة رابع عشره وصل قاصد من عند / السلطان أبو يزيد بن [ ص ١١٥ ] عثان ومعه هدية ، ويذكر في مكاتبته أنه حصل له سرور بقدوم العساكر المنصورة ، وأنه يسأل في تجهيز ما يتجدد من الأخبار أولاً بأول . ومها دعت الضرورة إليه من الغلال والمآكل يجهز ذلك .

<sup>=</sup> آق صو الذي ينبع من شال قضاء بهسنى ، ويمر بالقرب من مرعش حيث يلتقي بنهر يجري في طرفها ، وربما كان أحد النهرين هو النهر الذي شاهده المؤلف ، مع العلم أن النهر الذي ير بأدنة هو نهر سيحان .

وفي يوم السبت خامس عشره ، بدأ في عمل الستائر ، وعين الأمير خاير باك بالوقوف على المكحلة مع الزردكاش ، والرمي متصل بين أهل القلعة والمحاصرين من غير أن يلزم أحد بالحصار لأن قصد المَقَر الأشرف أعز الله أنصاره كان سكب مكاحل كبار ويشرع في الحصار .

فلما كان ليلة الاثنين سابع عشره ، نزل من القلعة واحد من بماليك سوار المخدول هارباً منه وهو ينادي الله ينصر السلطان ، فوصل إلى الجماعة المحاصرين فأخذوه وأحضروه للمقر الأشرف نظام الملك الشريف أعز الله أنصاره . فلما مثل بين يديه أخبره عن حال أهل القلعة وعن ماهم فيه من القلق وقلة الزاد والماء ومدة من بها / . وأخبر أن سوار المخذول بالقلعة ومعه من خواصه ستون نفراً . وأما النساء والأطفال فإنهم ينوفوا عن ثلاث مئة نفس ، فكرر عليه أمر سوار ، فالتزم الأيان الشرعية أنه بالقلعة وإن لم يكن كذلك فيكون دمه حلالاً . فلما تحقق المقر الأشرف ذلك حصل له من الفرح والسرور مالا مزيد عليه . وركب في الحال وقبض على الأمير أردوانه شقيق سوار ، وعلى خشقدم النائب ، كان أولا بدرندة ثم انتقل إلى خرمان ، وكان بها حين سلمت ودخلت للحوزة الشريفة وعلى بدرندة ثم انتقل إلى خرمان ، وكان بها حين سلمت ودخلت للحوزة الشريفة وعلى أسفلها وزاد الحرس ولم يدع مكاناً إلا وأقام من يحفظه ، وبات تلك الليلة هو بنفسه بالقرب من سور القلعة خوفاً من أن سوار يتسحب منها ليلاً ، وأصبح يوم الاثنين في عل .

وفرق أمراء التركان في الأماكن التي كانت خالية ، ورتب كل أمير في الص ١١٧ مكان ، ورسم لهم أن يكونوا في غاية اليقظة / (٢٤٠) / كنت ما سمعت إذ ذاك و ١١٧ مكان عيث تحققت أني نصحتك وحصل كلام كثير بينه وبين الأمير تمراز .

<sup>(</sup>٢٤٠) الصفحة ١١٧ ناقصة من أصل مصورة الخطوطة .

وآخر الحال تقرر الأمر على أنه ينزل إلى الخيم الكريم بشرط أن يأخذ رهايناً عنده . ثم صعدت إليه ثانياً بأنه يحلف بدخول ه للطاعة الشريفة ، وأنه يكون عدواً لعدو مولانا السلطان وصديقاً لصديقه ، ويحضر متى طلب للخدمة الشريفة والمهات الشريفة وإلى غير ذلك من الشروط اللازمة فحلف على الشرط المذكور وقال : شرطي أن الرهائن تكون الأمير خاير باك والأمير إينال الأشقر وكافل المملكة الحلبية وأخيه أردوانه ، يقيوا بالقلعة إلى أن يعود من الخيم الكريم لابساً خلعة الاسترار ببلاده .

فلما عرضت ذلك على المسامع الكريمة النظامية توقف ولم يرض وبقي الحال بين نعم ولا إلى ظهر يـوم الأربعـاء ، فجـدد القتـال والحصـار ، وشـدد الأمر ، والمكاحل ترمي من الجانبين والحرس متصل / ليلاً ونهاراً خوفـاً من أن يتسحب [ ص ١١٩ ] من القلعة ويغير صورته .

وفي يـوم الخيس العشرين من شهر ذي الحجـة تـوجّـه الهجـان إلى الأبـواب الشريفة بخبر حصول سوار في القلعة وحصاره .

# [ مفاوضات استسلام شاه سوار ]

ولما كان ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة ، جهّز سوار بطلب الأمان وطلب الأمير تمراز الأشرفي بأنه يصعد إلى القلعة ، وأن الأمير دوّادار نصره الله ينصب خيته بالقرب من القلعة حسبا تقدم ، فتوقف في ذلك المشار إليه ، فجهز خلفي كافل المملكة الشامية وقال : بلغني أن الأمير دوّادار نصره الله توقف فيا سأله سوار على لسان الأمير تمراز ، والرأي عندي أنه يسع ذلك الكلام ولا يعرض عنه .

وكان قصد المَقر الأشرف أمير دَوَادار أخذ قلعة زمنطوا وقبض سوار عنوة لا عن طلب أمان وصلح ، فإن مرؤته لا تطاوعه أن يعطي أماناً ثم يقبض عليه .

[ ص ١٢٠ ] فبقي متحيراً ولا زالوا به إلى أن رضي بما سأله الأمير تمراز / وهو أثقل عليه من الجبال الرواسي ، والله لقد شاهدت ذلك في وجهه مراراً ، ورأيته يكره ذلك كراهة تحريم ، ولكن الضرورات تبيح الحظورات ، فحين رضي بما سألوه تعين قبضه امتثالاً للمراسيم الشريفة لأنها كانت وردت بذلك .

ولما كان نهار الثلاثاء ، حضر قاصد سوار يطلب نجاز ما وعد به الأمير نصره الله من نصب خيته بالمكان المذكور ، فجهّز جماعة الفراشين ونصبوا خيته في المكان المذكور ، وصعد إلى القلعة وفي صحبته من الأمراء المقدمين الأمير برسباي قرا ، ومن الأمراء العشراوات جماعة وكاتبه .

ولما وصل إلى الخية نزل بها وتبعه جماعة من الخاصكية فردّهم . وكان من جملة ما شرط سوار على أن لا يكون مع الأمير المدتوادار أعز الله أنصاره سوى عشرة أو عشرين نفراً . فلما رأى كثرة المتوجهين صحبة الركاب العالي جهّز من المالمة نائبه جراق يقول : إنَّ الإتفاق تم على عشرة / أو عشرين نفراً ، وسأل الصدقات الكرية في صرف غير العدد المذكور ، فرسم المشار إليه للحاضرين بأنهم ينزلوا لوطاقهم ، فنزل ناس وبقي آخرون ، وتكرر سؤال سوار في ذلك ، فأخذ المقر الأشرف بيده قوساً ورمى بعض الناس به ، وتفرق بعضهم يمنة ويسرة . فجاء قاصد ثان وثالث بأن المقيين عنده كثير ، فتغير خاطره الكريم لذلك وطلب جواده وركب مغضباً ، ولحقه الأمير تمراز وترامى عليه إلى أن ردّه ، فكان غيظه نصره الله موافقاً لسعده ، لأن سوار تحقق أنه لا يصيبه منه شيء ، لأن لو كان له غرض تام لصبر إلى أن يصل مقصوده .

فلما رجع بدخول الأمير تمراز ومجلس في خيمته ، نزل سوار ومعه مقدار ثلاثين نفراً من أعيان جماعته قد لبسوا دروعهم ، فرسم لي أن ألاقيه بظاهر الخيمة فلاقيته . فلما وصل إلى المَقر المشار إليه ، دخل تحت ذيله وقبَّل قدمه

المبارك / ثلاث مرات ومرتين فطيّب خاطره . وبش في وجهه وكلمه بكلام [ ص ١٢٢ ] أسكن روعه ، ثم طلب إفطاراً أعده لذلك المجلس فأُخْضِرَ وأكل معه ، وبقي يحادثه ، ثم ذكر له أشياء صدرت منه على سبيل العتاب ، ثم طلب المشروب فأسقاه ، ثم رسم بإحضار الخلعة المعدّ له فألبس .

ورسم بمركوب خاص بسرج ذهب وقماش فأحضر فأركبه وقال: الواجب أنك تنزل وتسلم على كافل المملكة الشامية ، فركب هو أيضاً ، ودقت البشائر وكان وقتاً عظياً ، ونزل وهو في خدمته إلى أن وصل إلى خيته وسلّم عليه . ثم توجه لوطاق نائب الشام ومعه الأمير تمراز وكاتبه وجماعة من الأمراء العشراوات ، إلى أن وصلنا لخيمة كافل المملكة الشامية ونزلنا ، فقام الكافل ولاقى سوار ، وأجلسه عن شاله والأمير تمراز عن يمينه ، ثم التفت إليّ وقال : إن الأمير دوادار هو باش العساكر / وأنا تابعه مدة سنة وشهرين . وفي هذا اليوم واجب عليه أن [ص ١٢٣] يتبعني فيا أشير به ، وقد ورد لي مرسوم شريف بذلك .

ثم قال لسوار : ما أنا في عينك بشر ، تحالفتم وحدكم وأكلتم وشربتم وحدكم ، يا سبحان الله كذا يكون .

ثم قال له الأمير تمراز خل هذا الكلام وهات ما عندك من الطعام والشراب .

فقال : بسم الله . ثم نادى بأعلى صوته وهو يضحك : هاتو الزنجير .

فظننت أنه يمزح . ثم قلعوا عنه خلعته ، وقبضوا عليه وعلى جماعته الـذين نزلوا معه بعد أن قتل منهم أربعة أنفار امتنعوا عن القبض .

ولما رسم بالقبض قام الأمير تمراز من مكانه وأراد المنع من الوصول إليه فمنع هو من الوصول وربا ناله من بعض الماليك بما حصل به البهدلة ، ولم يُلْتَفَتُ إلى كلامه .

### [ تولية شاه بداق الإمارة الدلغادرية ]

وفي ثاني يوم قبض عليه وهو يوم الأربعاء ، صعد السنجق السلطاني ونصب وفي ثاني يوم قبض عليه وهو يوم الأربعاء ، صعد السنجق السلطان السلطان على قلعة زمنطوا . وفيه توجّه الأمير قانباي صلق (۲۲۱) مبشراً / لمولانا السلطان خلّد الله ملكه ، ودقت البشائر وألبس الأمير شاه بداق بن سليان بن دلغادر أخو سوار إمرة الدلغادرية على جاري عادة من تقدمه من أسلافه ، وتسلّم القلعة ، وأنزل حريم سوار من القلعة وجواره وماله من القاش ، ولم يكن أحداً من التعرض لشيء من ذلك ، وسفرها الأمير تمراز مع جماعته إلى بلاد الروم ، وكان ذلك خطأ عظماً .

وفي يوم الخيس رحل العساكر المنصورة من قلعة زمنطوا ونزلوا بجانب قراجا أرمق وأقام بها الخيس والجمعة .

وفي يوم السبت توجهت إلى الأمير بداق وحلفته الأيان الشرعية على العادة .

### [ الرحيل إلى درندة ]

وفي يوم الأحد سلخ سنة ست ، رحل ونزل على مكان يسمى صاروز (٢٤٢) بالقرب من جبل أوذكلي ، ثم رحل منها ونزل على عين أرتلو أبكار . ثم رحلنا منها وأصبحنا على قلعة خرمان ومرينا عليها من غير نزول إلى الظهر نزل المقر

<sup>(</sup>٢٤١) صلق : والصواب صولاق ، وهو جندي البريد السريع .

<sup>(</sup>٢٤٢) صاروز: لم نعثر على مكان اسمه صاروز. إلا أن الاسم القديم لنهر سيحان قبل الإسلام كان « سارس » فلا يبعد أن يكون ثمة مدينة قديمة على اسم النهر.

الأشرف بجانب النهر الواصل إلى جهان (٢٤٢) وركب / منه وقت العصر [ ص ١٢٥ ] جريدة (٢٤٤) ، ومعه بعض أمراء وبعض بماليك لكشف قلعة درندة والنظر في أحوالها ، وركبت معه ونزل بعد العشاء على عين بجانب مزرعة خالية من السكان ورحل منها في الثلث الأخير .

ووصلنا إلى مدينة درندة قبل الظهر ، فرأيناها قلعة شاهقة وليس لها صور إلا في بعض أماكن قليلة جداً ، ولها باب وبرج فقط ، لكنها في غاية المنعة ، ويجري بأسفل منها نهر عظيم في غاية البرودة والحلاوة .

ودرندة بلدة صغيرة ، ولها بساتين وكروم ، وهي كثيرة الفواكه والخيرات ، وهي في واد ونحوها جبال من كل الجهات ، وأقنا بها إلى قريب العصر ، ورحلنا منها ووصلنا إلى أبلستين في الثلث الأول من ليلة الخيس رابع شهر الله الحرم ، ورأينا الوطاق رحلوا فأقمنا إلى الصباح ثم رحلنا منها ونزلنا على النهر الأزرق ، ثم منه نزلنا برأس جبل تكلي بلي .

#### [ رحلة العودة إلى حلب ]

ثم نزلنا يوم الأحد على مدينة كينول (٢٤٥) ثم منها / على عين ماء بالقرب من [ ص ١٢٦ ] بلدة خالية من السكان . ثم سلكنا جبالاً وأودية إلى أن نزلنا على عين دلوك بالقرب من عينتاب ، ثم نزلنا عينتاب بكرة النهار .

ورحلنا منها بعد العصر ونزلنا بقرية نصقرغين ، فبلغ المَقر الأشرف أن المَقر الكريم قانصوه اليحياوي كافل المملكة الحلبية تخلف بأبلستين ، وما قصده

<sup>(</sup>٢٤٣) جهان : صحيحها جيحان وهو النهر المشهور في ولاية أضنة الذي مر ذكره .

<sup>(</sup>٢٤٤) جريدة : المقصود أنه سافر بسرعة .

<sup>(</sup>٢٤٥) كينول : الصواب كينوك وقد تقدم شرحها .

الإجتاع بالعساكر بحلب لأمر خاف منه وتخيله . وكان قبل ذلك جهر كتاباً يحثه في سرعة الحضور ، فزاد خياله فرأى المصلحة في إطابة خاطره وإزالة خياله وجهزني إليه ، وحملتي مشافهة أبديها له وأخوفه من عواقب الأمور ، وأن المصلحة في سرعة حضوره وإلى غير ذلك ، فكان ذلك من لطف الله فتوجهت إليه من زغزغين ووصلت إليه بأبلستين . فلما بلغه حضوري جهز إلي جماعة المهمندارية ولاقوني . فلما قربت من أبلستين ركب وبقية العسكر الحلبي ولاقوني وتوجهت وسرحت بأنه لا بد / من حضوره واجتاعه بالعساكر المنصورة ، ولا زلت به أكرر معه الكلام إلى أن رضي بالتوجه معي إلى حلب . وبات جميع العسكر تلك الليلة في أسر حال فإنهم كانوا قطعوا إياسهم منه ، وربما كان قصد منهم جماعة للتسحب واللحوق بالعساكر المنصورة ، وكان ذلك بهدلة عظية لعسكر الإسلام بعد هذا الفتح المبين . فالله ستر الإسلام برجوعه عما قصده من خوفه ولله الحد .

ونصب تلك الليلة صيواناً وأنزلني أحسن منزل ، وبعث الأسمطة وجهز لي بغلة بيضاء كان يحبها في الغاية . ثم رحل من أبلستين وأنا في خدمته إلى أن وصلنا إلى كينول ، ففارقته بعد أن ألبسني كاملية مفرية سموراً طرشا .

ووصلت إلى حلب نهـار الجمعـة خـامس عشرين شهر الله المحرم سنـة سبـع وسبعين وثمان مئة .

ودخل كافل المملكة الحلبية نهار الاثنين ثامن عشرينه ، فلاقاه المَقَر الأشرف [ ص ١٢٨ ] أمير دَوَادار أعز الله أنصاره بشاش وقماش / ونزل بالميدان الأخضر وكان نائب الشام نازلاً به .

## [ المراسيم السلطانية بالتعيينات الجديدة ]

وكان حضر مقدم الهجانة من الأبواب الشريفة ، ومعه مراسم شريفة بتولية الأمير دولات باي الخازندار [ نيابة ] ملطية ، والأمير جانم الخازندار المشهور بخازندار نائب جدة في نيابة عينتاب ، والأمير يلبغا في نيابة إياس ، والأمير إينال الحكم في أمرة الكبرى بطرابلس ، والأمير دولات باي النجمي في أمرة الكبرى بطرابلس ، والأمير دولات باي النجمي في أمرة الكبرى بحلب ، فقرئ المرسوم الشريف وأخلع على الجميع .

ثم توجَّه المَقَرَّ الأشرف باش العساكر المنصورة والجميع في خدمته ، وركب نائب الشام ونائب حلب ، ودخلوا لمدينة حلب ، وأوصلوا كافلها لدار العدل بها ، فكان يوماً مشهوداً .

وفي يوم الأربعاء أمر باش العساكر المنصورة بإجهار النداء بأنهم يحضروا لقبض جوامكهم ، وأذن للمَقر الكريم برسباي قرا بأن يتوجه مع مضافيه أولاً على عادته ، فرحل يوم الخيس ثاني شهر صفر الخير بمن معه .

#### [ رحلة العودة من حلب ]

ثم رحل الأمير خايرباك / يوم الجمعة بعد الصلاة ، ورحل الأمير تمراز يوم [ ص ١٢٩ ] السبت ، وفي بكرة نهار الاثنين رحل كافل المملكة الشامية في أهبة عظيمة ، وأنزل شاه سوار من القلعة وتسلمه على بابها وتوجه ، وكان يوماً مشهوداً .

وفي بكرة نهار الثلاثاء رحل المَقَرُّ الأشرف أمير دوادار حرسه الله ونصره ، ونزل بالعين المباركة وأقام . ورحل يوم الأربعاء ووصل إلى حماة بكرة نهار

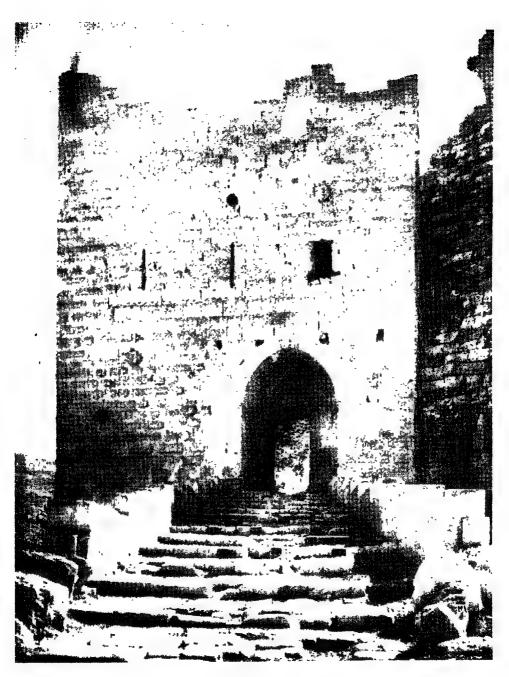

صورة قلعة شيزر

الجمعة ، وأقام بها السبت وخلع على نائبها والأمير كبير بها وعلى الأمير محمود بن سقلسيز نائب شيزر (٢٤٦) وأخيه وعلى نائب طرابلس وأمير كبير بها إينال الحكيم .

ثم رحل بكرة نهار الأحد ونزل بالرستن ثم منها إلى حمص بكرة نهار الاثنين خامس عشر شهر تاريخه ، ثم رحل منها يوم الثلاثاء وضحى بخان منجك وبات عدينة قارا ، ثم صلى الصبح بها ورحل ونزل بالنبك .

# [ الأمير يَشْبَك في دمشق ]

وفيه وصل الأمير خشكلدي الظاهري الخشقدمي أحد المقدمين الألوف كان بالقاهرة . ثم رحل منها وقت العشاء ونزل بالقطيفة / صبيحة نهار الخيس . [ص ١٣٠] وفيه وصل الأمير شادبك الجلباني أمير كبير الشام والقاضي ناظر الجيش ابن المزلق وأقام بها إلى العصر ورحل منها فلاقاه كافل المملكة الشامية . وكان قد سبق حمله وصحبته أولاده والقاضي قطب الدين الخضيري ، ونزل بمصطبة السلطان (٢٤٨) خارج دمشق الحروسة بالقرب من القابون بعد العشاء وأصبح يوم الجمعة مقياً بها ، فهرع أهل دمشق للسلام عليه .

<sup>(</sup>٢٤٦) شيزر: قلعة عربية حصينة على جبل الزاوية المشرف على نهر العاصي تقع إلى الشال الغربي من حماة ( انظر موقعها على المصور ٤ ).

<sup>(</sup>٢٤٧) خان منجك : لا أثر لهذا الخان اليوم ، ولعله خان حسيا .

<sup>(</sup>٢٤٨) مصطبة السلطان : كان لدمشق في العصر المملوكي طريقان عظيمان ، أحدهما طريق مصر وهو أعظمهما ، فإذا قدم السلطان أو النائب إلى دمشق صحبتهما المواكب الرسمية حتى قبة يلبغا في قرية القدم ـ وقد انمحى أثرها ـ جنوب دمشق .

والطريق الآخر طريق حلب ، وكان في سهل القابون إلى الشال من دمشق صفّة ساها أهل دمشق مصطبة السلطان ، بقي أثرها إلى ما قبل نصف قرن ثم هدمت وسويت ، وكان السلطان أو النائب إذا كان قادما إلى دمشق أو ذاهباً منها إلى جهة حلب تصحبه المواكب الرسمية إلى هذه المصطبة .

وفي نهار السبت ثامن عشر شهر تاريخه ، ألبس كافل المملكة الشامية بماليكه وبالغ في ذلك إلى أن ظن أنَّ طلبه لا يشبهه شيء ، وكان نصره الله عبَّى تلك الليلة طلباً ما شوهد مثله من مثله وترتيباً عجيباً ، فلما مر طلب كافل المملكة الشامية ، مشى طلب المشار إليه ، فلما شاهد كافل المملكة الشامية ذلك ظهر أثر الخجل في وجهه ، ودخل دمشق وكافل المملكة الشامية عن يمينه والأمير إينال [ ص ١٣١ ] الأشقر عن يساره ، وبقية الأمراء والقضاة يمنة ويسرة ، وتغالى الناس / في كري أماكن الفرجة ، وبنوا مصاطب وأمكنة صرف عليها جملة ، كل ذلك رغبة لرؤية سوار في تلك الحالة . فلما وصل الموكب لتجاه القلعة ، حضر نائب القلعة ومن معه من نقيب القلعة والبحرية ، فتسلموا سوار وإخوته الأربعة ، وأولاد قرا وخليل بن بوزجا وثلاثة عشر نفراً من أعيان جماعة سوار .

ثم رجع المقر الأشرف باش العساكر المنصورة إلى مخيه الكريم باليدان الأخضر المخضر وبداً به كافل المملكة الشامية سلاطاً عظياً، وأقام بدمشق إلى نهار الاثنين ، عمل كافل المملكة الشامية ضيافة عظية ، وعزم على جميع المقدمين وهم : المقر الأشرف أمير دَوَادار ، والأمير إينال الأشقر رأس نوبة النوب ، والأمير تمراز الأشرفي ، والأمير برسباي قرا ، والأمير جانم الزردكاش ، وبعض أمراء من العشراوات ، وكان مجلساً حافلاً ، وخلع على المقر الأشرف أمير وسعض أمراء عن العشراوات ، وكان مجلساً حافلاً ، وخلع على المقر الأشرف أمير اسمور / وطراز زنته ألف مثقال ، وعلى بقية المقدمين بكوامل طرش سمور ، وعلى الأمير جانم الزردكاش بكاملية ، ولي بقية المقدمين بكوامل طرش سمور ، وعلى الأمير جانم الزردكاش بكاملية ، ولي الملية ، وجهز لكل من المذكورين تقدمة تليق به ، وقام في إكرام العسكر المنصور أتم قيام . ويكفيك من وصفه أنه لم يسبقه أحد بمثله .

وفيه وصل الأمير جانم الدوادار بخدمة المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة

<sup>(</sup>٢٤٩) الميدان الأخضر : يقع إلى الغرب من متحف دمشق الحالي بين نهري بردى وبانياس ويقام فيـه معرض دمشق الدولي .

والقاضي شرف الدين بن غريب استادار الديوان الشريف ومها بطيخ صيفي وسكر وحلاوة وعشرة أجمال من ماء النيل ، ففرق جميع ذلك على العساكر المنصورة ، وعلى كافل المملكة الشامية وأمرائها ومباشريها حتى لم يدع لنفسه من ذلك البطيخة الواحدة مع كره ذلك ، فانظر إلى هذا الكرم النفس الذي أعطاه الله تعالى .

### [ العودة إلى القاهرة ]

فرحل يوم الثلاثاء الأمير برسباي قرا ، ثم رحل الأمير خاير باك يوم الأربعاء ، والأمير تمراز يوم الخيس ، والأمير إينال الأشقر بكرة نهار الجعة ، والمقر الأشرف باش العساكر المنصورة رحل يوم الجعة / ، واستر يرحل وينزل [ص ١٣٣] من منزلة لأخرى إلى أن وصل إلى الصالحية نهار الأربعاء ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثمان مئة .

وفيها وصل الأمير قانباي صلق ومعه فرس بقاش وذهب من المقام الشريف خلّد الله ملكه ، ورحل منها ونزل بالخطارة (٢٥١) ، ودخل المَقرّ الأشرف الوطاق وهو راكب الفرس بالقاش الذهب ، ثم رحل منها ونزل بمدينة بلبيس . وفيها وصل لملاقاة المَقر الأشرف باش العساكر المنصورة أركان الدولة كالقاضي كاتم الأسرار والدوادار الثاني والقاضي ناظر الجيوش المنصورة ، ولم يتخلف أحد سوى المقدمين الألوف ، ثم رحل منها ونزل بخانقاه سرياقوس ، وبها وصل القضاة الأربع وغيرهم من الأعيان . ثم رحل منها صبيحة نهار الأحد سابع عشر شهر تاريخه ونزل بالريدانية ، وتلقاه المقدمين إلى المطرية ، وأقام بها / إلى صبيحة [ ص ١٣٤ ] الاثنين ثامن عشره ، دخل المَقر الأشرف باش العساكر المنصورة ونظام الملك

<sup>(</sup>٢٥٠) ومهما : كذا في الأصل والصحيح ومعهما .

<sup>(</sup>٢٥١) الخطارة : التعليقة رقم ( ٩٥ ) .

الشريف والعسكر في خدمته من باب النصر . كما توجَّه منه مسروراً بما منحه الله من النصر العظيم والظفر بالعدو .

### [ الدخول إلى القاهرة والاحتفال بالنصر ]

فأول الأطلاب كان طُلْب الأمير برسباي قرا أحد المقدمين الألوف ، ويتلوه طلب الأمير تمراز الشمسي العزيزي الأشرفي ، ثم يتلوه طلب الأمير إينال الأشقر رأس النوبة النوب ، ثم طلب المقر الأشرف باش العساكر الإسلامية ، ثم المقر الأشرف وبقية الأمراء والمقدمين المسافرين ، وعلى رأسه الشطفة السلطاني ، وأمامه سوار المخذول وبقية إخوته وأمرائه .

واصطف الرجال والنساء والولدان من مخيمه بالريدانية إلى القلعة ، وتكاثرت الخلائق في الطرقات وازد حمت ، والمدينة زيّنت ، والألسن بالدعاء قد [ ص ١٣٥ ] انطلقت . وعلي ً / وعلى المقر الأشرف باش العساكر المنصورة الخلعة التي خلعها عليه كافل المملكة الشامية ، والمقدمين كذلك ، ما خلا الأمير تمراز الشمسي فإنه لم يلبس الخلعة ، وكان يوماً مشهوداً . وعلى سوار المخذول قباء مخمل أحمر مزنر مذهب . ومرّ على داره من مدرسة ألجاي اليوسفى .

وقد احتفل السلطان بالموكب في القصر الأبلق بقلعة الجبل ، وعمل الموكب صفين من باب البيارستان العتيق الذي تحت الصوة إلى القصر المذكور فدخل المقر الأشرف باش العساكر المنصورة إلى القصر وفي خدمته الأمراء ، وقبّلوا الأرض بين يدي المقر الشريف خلّد الله ملكه وعزه ونصره ، فرحب بهم وأكرمهم ودعى لهم وشاوروه على سوار ، فلم يأذن له بالدخول . ثم خلعوا الخلع التي عليهم ليلبسوا خلع السلطان .

[ ص ١٣٦ ] ثم انتقل مولانا السلطان خلَّد الله ملكه / إلى الإيوان الناصري الذي كان أشرف على الدثور والخراب ، بل صار معدّاً لرمي التراب . جدده وزهره مولانا

السلطان خلَّد الله ملكه ، فصار في غاية ما يكون من الحسن والنضارة ، فجلس على رأس السلالم من الإيوان المذكور ، وقد نصبت على رأسه سحابة من الذهب الإبريز ، في غاية الابتهاج والتعزيز ، وفرش تحت السلالم زوج بسط ، ووقف الأتابكي أزبك من الجانب الأين ، ثم بقية الأمراء على العادة ، ثم حضر الأمراء المسافرين ، فقبلوا الأرض وعليهم الخلع السلطانية .

#### [ سوار بين يدي السلطان ]

ولما تكامل هذا الأمر حضر شاه سوار الخذول ، فلما قرب منه رسم أن يتوجهوا به إلى الحوش السلطاني ، فجلس مولانا السلطان خلّد الله ملكه على السدكة تحت المقعد السلطاني ، ووقف الأمراء أيضاً في مراتبهم ، فحضّروا المسافرون ولم يقبلوا / الأرض وأحضر سوار المخذول وإخوته وجماعته وبقية [ ص ١٣٧ ] المسوكين وكذا أخويه المسجونين بالبرج .

فلما قبّل سوار الأرض قال له السلطان خلّد الله ملكه: أهلاً ومرحباً . وكلمه كلمات ، ثم أخروه ، ونزل المّقر الأشرف باش العساكر المنصورة والأمراء في خدمته ما خلا الأمير تمراز الشمسي أحد المقدمين فإنه لم يركب في خدمته ليا تقدم .

## [ إعدام سوار وجماعته ]

فلما نزل الأمراء من القلعة رسم مولانا السلطان خلّد الله ملكه ، أن يشنكل سوار وإخوته الثلاثة بباب زويلة ، والثلاثة بباب النصر ، ويوسطوا جماعته هناك ، فرُكِّبوا جمالاً فسُمِّروا جميعاً ما خلا سوار ، فإنه أُرْكِبَ هجيناً وفي رقبته في أعلى الجنزير حديدة طويلة وفيها جرس ، فلما وصلوا إلى باب / زويلة ، [ص ١٣٨] فبطح سوار أولاً وشنكل ، ثم كاور يحيى ، ثم أردوانه ، ثم خداداد ، ووقعت

الشفاعة في الثلاثة من إخوته وهم : عيسى ويونس وسالم ، الذي كان رسم بشنقهم في باب النصر ، فأنزلوا من الجمال ، فوسطوا الباقي وهم : اثني عشر نفراً ، واستمر سوار الخذول وإخوته المشنكلين معه معلقين والخلائق يزد خمون للتفرج عليهم ، وهم يستغيثون فلا يغاثون ما خلا شاه سوار فإنه ساكت ساكن ومات سوار في آخر يومه .

فلما كان يوم الثلاثاء تاسع عشره ، صعد المَقر الأشرف الأمير دَوَادار إلى القلعة ، واجتع بمولانا السلطان ، ثم نزل وجاز من باب زويلة ، ليعود المقر الأشرف السيفي ثم الحمدي أمير حاجب الحجاب لضعف كان عرض له بعد أن [ ص ١٣٩ ] تكلم مع مولانا السلطان في إطلاق أردوانه الأحدب / أخو سوار ، فلما وصل إلى باب زويلة وجد سواراً ميتاً .

ثم إن أردوانه شكاله وتضرع فرسم للوالي بإطلاقه ، فأطلق في الحال ، وتوجهوا به إلى بيت صاحب الشرطة فسقاه وأطعمه ، وطلب له المزينين ليصلحوا حاله بالعلاج فات في ليلته .

وفي يوم الأربعاء أنزلوهم وغسلوهم وكفنوهم وصلي عليهم ودفنوهم بمقابر المسلمين . وأراح الله البلاد والعباد منهم بفضله ومنه .

والحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، محمد وآله وصحبه ، وسلم تسلياً كثيراً وحسبنا الله تعالى فنعم الوكيل .

[ استنسختُ هذه الرحلة السياسية بطريق الفتوغرافية لنفسي من الكتاب ( غرة ٢٦٨ ) الحفوظ بالمكتبة السلطانية بسراي طوب قبو بالقسطنطينية في يوم ٢٥ رمضان سنة ١٣٢٧ و ٩ أكتوبر سنة ١٩٠٩ .

أحمد زكي سكرتير ثاني مجلس النظار المصري ]

# نصوص وإضافات على الرحلة ٢

# طمع الدول الجاورة بالماليك ونهاية يَشْبَك الدوادار

- \_ تحرش حسن الطويل بالماليك .
- ـ إرسال تجريدة لحربه وانسحابه من الحدود .
- ـ تعيين يَشْبَك الدوادار لتأديب أمير عرب آل الفضل .
  - ـ طمعه في الاستيلاء على بلاد حسن الطويل .
    - ـ نهايته وهزية جيشه .

# طمع الدول الجاورة بالماليك ونهاية يَشْبَك الدوادار

# تحرش حسن الطويل بالماليك (٢٥٢)

في رمضان سنة ٨٧٦ هـ (٢٥٣) قدم إلى القاهرة قاصد من عند حسن الطويل ، وعلى يده هدية للسلطان قايتباي ومكاتبة فيها أشياء سرية ، فلم ينشرح السلطان لقدوم هذا القاصد ولم يُعلم مافي المكاتبة .

وفي جمادى الأولى سنة ٨٧٧ هـ ، جاءت الأخبار من عند نائب حلب بأن حسن بك الطويل ملك العراقين ، قد جمع من العساكر مالا يحصى ، وهو زاحف على بلاد السلطان ، وقد بعث ولده محمداً مع عسكر ثقيل وصل إلى الرها . فكثر التقوّل بين الناس بسبب ذلك إذ لم يكن قد مضى أكثر من أشهر معدودة على عودة العسكر وانتهاء فتنة سوار حتى ظهرت فتنة حسن الطويل . فقلق السلطان والعسكر لهذا الخبر .

#### تعيبن تجريدة لرد حسن الطويل

وفي جمادى الآخرة عين السلطان تجريدة إلى حسن الطويل ، وعين بها من الأمراء المقدمين ثلاثة وهم جاني بك قلقسيز أمير سلاح ، وسودون الأفرم ، وقراجا

<sup>(</sup>٢٥٢) جمعت معلومات هذا الملحق والذي يليه من كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس .

<sup>(</sup>٢٥٣) بمقارنة هذا التاريخ مع مغادرة القاضي ابن أجا تبريز في ٢٠ ربيع الآخر سنـة ٨٧٦ هـ يكون قد مضى أكثر من أربعة أشهر على مقابلة القاضي لحسن الطويل .

الطويل الإينالي ، وعدة من الأمراء الطبلخانات والعشرات ، ومن الجند نحو خس مئة مملوك ، وأنفق عليهم وأمرهم بالمسير إلى حلب بسرعة من غير تأخير .

## رسائل تهديد من حسن الطويل

وفي جمادى الآخرة أيضاً ، جماءت الأخبار من حلب بأن عسكر حسن الطويل قد استولى على كختا وكركر ، وبعث مكاتبة مكتوبة بماء الذهب إلى شاه بضاع صاحب الأبلستين ، بأن يسلم إليه القلاع التي حوله ، ولا يخرج عن طاعته ، وأرسل له في المكاتبة ألفاظاً مزعجة بما معناه ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ ثم هَدّده في مكاتبته بأنه متى خالفه يحصل له منه ماهو « كيت وكيت » . فأرسل شاه بضاع المكاتبة للسلطان ، فلما قرأها السلطان وعلم مافيها انزعج لذلك وتأثر .

وفيه أيضاً أرسل نائب الشام مكاتبة حسن الطويل إلى السلطان ، وكان أرسل يهده في هذه المكاتبة ويأمره بأشياء عديدة ، وكتب في صدر المكاتبة في أرسل الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم في فانزعج السلطان لهذا الخبر.

#### التجريدة الكبرى لقتال الطويل

ثم عين السلطان الأمير يَشْبَك الدوادار باش العساكر ، وعين تجريدة أعظم من الأولى التي عينها قبل ذلك : فعين بها من الأمراء المقدمين : يَشْبَك الدوادار ، وإينال الأشقر ، وبرسباي قرا ، ومن الأمراء الطبلخانات والعشرات عدة وافرة ، وكتب من الجند فوق ألفي مملوك . ثم أنفق عليهم وأخذوا في أسباب الخروج إلى السفر ، فخرجت التجريدة الأولى قبل ذلك ، وكان باش عسكرها جاني بك قلقسيز أمير سلاح ومن معه من الأمراء .

فلما رحل من الريدانية خرج الأمير يَشْبَك ومن معه من الأمراء ، فرُجَّت لهم القاهرة وكان لهم يوم مشهود .

وفي رجب سنة ٨٧٧ هـ رحل الأمير يَشْبَك هو وعسكره من الريدانية ، وكان مصروف السلطان على هذه التجريدة فيا أنفقه مبلغ أربعائة وعشرين ألف دينار خارجاً عن أشياء كثيرة بعثها للأمراء . فلما وصل يشبك إلى الخانقاه نزل إليه السلطان وودّعه هناك ، واجتع إليه في خلوة ، وعرض عليه مكاتبة حسن الطويل التي بعثها إلى نائب الشام .

وفيه حضر قاصد نائب حلب ، وأخبر أن نائب حلب قبض على عثان بن أغلبك وشخص آخر كان استاداراً على تقدمة حسن الطويل التي كانت بحلب ، وقبض على جماعة آخرين نحو أربعين نفراً نُسِبَ إليهم المواطأة مع حسن الطويل ، وكانوا يكاتبونه بأخبار الملكة ، فأمر نائب حلب بشنقهم .

وفي شهر رمضان جاءت الأخبار من حلب بأن الأمير يَشْبَك الدوادار دخل إلى حلب وكان له يوم مشهود ، فلما استقر بحلب قدم عليه قاصد من عند حسن الطويل وعلى يده مكاتبة يطلب فيها فك أسر جماعته الذين أسروا وسجنوا بحلب مقابل إطلاق سراح ما عنده من الأسرى ، وكان عنده دولت باي النجمي الذي كان نائب ملطية وجماعة آخرون ، فلم يلتفت إليه يَشْبَك ولا أجابه عن ذلك بشيء .

## تعيين جاني بك قلقسيز نائباً للشام

وفيه أرسل السلطان خلعتين : إحداهما إلى جاني بك قلقسيز أمير سلاح بأن

<sup>(</sup>٢٥٤) يقصد بها الخانقاه السرياقوسية ـ راجع التعليقة رقم ٧٤ .

يستقر في نيابة الشام (٢٥٥) عوضاً عن برقوق (٢٥٦) بحكم وفاته ، وكان المشار إليه بالتجريدة ، فاتجه إلى الشام واستقر بها ، وأما الخلعة الثانية فبعث بها إلى إينال الأشقر بأن يستقر في آمرية السلاح عوضاً عن المذكور .

وفي ذي القعدة جاءت الأخبار من حلب بأن الأمير يَشْبَك بعث جماعة من العسكر إلى البيرة لقتال عسكر حسن الطويل ، وقد بلغه أن حالهم تلاشى إلى الفرار ، وأن حسن الطويل أرسل يكاتب الإفرنج على قتال المسلمين ليعينوه .

#### السلطان محمد الفاتح يعرض المساعدة

وفيه جاءت الأخبار بأن ابن عثان ملك الروم أرسل قاصده إلى الأمير يشبك بأن يكون عوناً للسلطان على قتال حسن الطويل ، فأكرم القاصد وأرسل صحبته القاضي شمس الدين بن أجا قاضي العسكر ، بأن يتوجه إلى ابن عثان ، وعلى يده هدية حافلة ومكاتبة بأن ينشئ بينه وبين السلطان مودة بسبب أمر حسن الطويل .

<sup>(</sup>٢٥٥) جاني بك قلقسيز: تولى نيابة دمشق أثناء رحلته مع يَشْبَك الدَوَادار لحرب حسن الطويل ودخل دمشق في الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة ٨٧٨ هـ وبقي فيها حتى وفاته سنة ٨٨٨ هـ ودفن بتربة أنشأها في باب الصغير ( راجع إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى لابن طولون تحقيق محمد أحمد دهمان ) .

<sup>(</sup>٢٥٦) برقوق : هو برقوق الظاهري ، تولى نيابة دمشق ودخلها في السابع والعشرين من ربيع الأول سنة ٨٧٥ هـ ورافق يَشْبَك الدَوَادار في حملته ضد شاه سوار ، وهو الذي غدر به وألقى القبض عليه ، ثم خرج مع يَشْبَك الدَوَادار في حملته ضد حسن الطويل سنة ٨٧٧ هـ وتوفي أثناء ذلك ، ويقول ابن طولون في إعلام الورى : إنه قد دُسَّ عليه السم في عنب أكله فسقطت خاشمه ومات ، ودفن بالصوة في القاهرة سنة ٨٧٧ هـ .

## انتصار الأمير يَشْبَك على عسكر الطويل

وفيه وصل إلى السلطان مكاتبة من عند ابن الصوَّالِمَّا من حلب يخبر فيها بأن الأمير يَشْبَك قد انتصر على عسكر حسن الطويل ورحَّلهم عن البيرة ، وأن ولد حسن الطويل قد جرح جراحات بالغة ، وآخر من أولاده أصيب في عينه ، ووقع بين الفريقين مقتلة شديدة ، وقتل في المعركة شخص من الأمراء العشرات يقال له قرقاس المصارع المعروف بالعلائي أمير آخور رابع ، وكان إنساناً حسناً ديناً خيراً موصوفاً بالشجاعة والفروسية ، علاَّمة في رمي النشاب والصراع ، ولم يقتل في هذه المعركة أحد سواه .

ثم رحل عسكر حسن الطويل من البيرة وقد خذلهم الله تعالى بعد ما عدوا من الفرات وطرقوا البلاد الحلبية من أطرافها فردهم الله تعالى عن المسلمين . وقد قالت الشعراء في هذه النصرة عدة مقاطع . فن ذلك قول شمس الدين القادري :

أيا حسن الطويل بعثت جيشاً كأغنام وهن لناغنا غنائم فنار الحرب قد سبكت سواراً وأنت لسبكها لا شك خاتم

### محاولة حسن الطويل التحالف مع الفرنج

وفي شهر ذي الحجة سنة AVV هـ قدم قاصد من عند ابن عثان ملك الروم ، وقد أتى من جهة البحر ، فأكرمه السلطان وأحضر صحبته مكاتبة حسن الطويل إلى ملوك الإفرنج بأن يشوا على ابن عثان وسلطان مصر من البحر وهـ يشي عليهم من البر (٢٥٨) وقد ظفر هـذا القـاصـد بقـاصـد حسن الطويل وهو ذاهب نحو

<sup>(</sup>٢٥٧) ابن الصوًّا : هو محمد بن حسن بن الصوًّا الحلبي وكيل السلطان بماردين .

<sup>(</sup>٢٥٨) في كانون الأول سنة ١٤٦٣ م وافق مجلس الشيوخ البندقي على خطة التحالف مع أوزون حسن (٢٥٨) ( حسن الطويل ) وأرسل كويريني إلى بلاد فارس لتنفيذ هذا الغرض . وفي ٣ آذار ( مارس ) ﴿

بلاد الإفرنج فقبض عليه في أثناء الطريق وهو في مركب وأسره ، ثم إن القاصد أقام بمر أياماً ، وأذن له بالسفر وخُلِعَ عليه .

## حجاج حسن الطويل يثيرون الفتنة في الديار المقدسة

وفيه أيضاً حضر مبشر الحاج إلى القاهرة ، وأخبر بأنه لما وصل المحمل العراقي ودخل المدينة الشريفة ، كان أميرهم شعص يقال له رستم ، وصحبته قاض يقال له أحمد بن وجيه ، فضيقوا على قضاة المدينة وأمروهم بأن يخطبوا في المدينة باسم الملك العادل حسن الطويل خادم الحرمين الشريفين .

فلما خرجوا من المدينة وقصدوا التوجه إلى مكة ، كاتب أهل المدينة أمير مكة عا وقع منهم ، فخرج إليهم الشريف محمد بن الشريف بركات ولاقاهم قبل أن يدخلوا إلى مكة وقبض على رستم أمير ركب المحمل العراقي ، وقبض على القاضي الذي صحبته وعلى جماعة من أعيانهم وأودعهم في الحديد ليبعثهم إلى السلطان ثم أطلق بقية من كان في ركبهم من الحجاج ولم يتعرض لهم .

وفي الشهر الحرم سنة ٨٧٨ هـ وصل الحاج وصحبتهم ابن أمير مكة والقاضي برهان الدين بن ظهيرة الشافعي وولده أبو السعود وأخوه ، وأحضروا صحبتهم رستم أمير الحاج العراقي والقاضي ، اللذين بعث بها حسن الطويل وصحبتها كسوة الكعبة المشرفة ، وأمر أهل المدينة والكعبة بأن يخطبوا فيها باسم العادل حسن الطويل . فسجن السلطان رستم والقاضي في البرج الذي بالقلعة .

وفي ربيع الأول ، أطلق السلطان رستم أمير الحاج العراقي ، وأطلق القاضي الذي في صحبته ، وخلع عليهما وبعثهما إلى بلادهما ترضّياً لخاطر حسن الطويل . وقد أشار بذلك الأمير يَشُبَك الدوادار .

<sup>=</sup> ١٤٦٤ م وصل أول مبعوث من قبل أوزون حسن يدعى مامناتزب إلى البندقية وأمضى بها ستة أشهر وفي عام ١٤٦٥ م وصل قاسم حسن وبيده رسالة من أوزون حسن .

وفيه جاءت الأخبار بأن ابن عثمان بعث عسكراً لمحاربة حسن الطويل ، فسرً السلطان بذلك .

### عودة الأمير يَشْبَك إلى القاهرة

وفيه حضر من الجند جماعة كثيرة ممن كان في التجريدة صحبة الأمير يَشْبَك الدوادار ، فلما حضروا اختفوا بالقاهرة ولم يظهروا .

وفيه كان دخول الأمير يَشْبَك إلى القاهرة وقد عاد من التجريدة ، فكان يوم دخوله يوماً مشهوداً ،فخلع عليه السلطان ، ونزل إلى داره في موكب حافل .

وفي الشهر المحرم سنة ٨٧٩ هـ ، قدم قاصد حسن الطويل وعلى يده مكاتبة تتضن الاعتذار عما كان منه ، وأنَّ ذلك لم يكن باختياره ، فأكرم السلطان ذلك القاصد وأظهر العفو عما جرى منه .

وكان قد أشيع عن حسن الطويل أنه قتل . وأظهر بعض التركان قميصه وهو ملطخ بالدم . ثم ظهر كذب هذه الإشاعة ، وقد ذكر موته غير ما مرة ثم يظهر أنه كذب .

### ابن حسن الطويل يستعدي الماليك على أبيه

في ربيع الآخر سنة ٨٨٠ هـ ، جاءت الأخبار من حلب بأن أغرولو بن حسن الطويل قد وقع بينه وبين أبيه خلاف ، وبعث يستنجد بنائب حلب على أبيه ، فجهز نائب حلب جماعة من عساكر حلب ، وجعل عليهم باش إينال الحكيم أتابك حلب ، وجانم السيفي ، وجاني بك نائب جدة وكان يومئذ نائب البيرة ، ودولات باي الحوجب ، وآخرين من أمراء حلب ، فلما خرجوا إلى عسكر حسن الطويل تقاتلوا معهم ، فانكسر عسكر حلب ، وجرح أغرولو

جرحاً بليغاً ورجع إلى حلب في خمسة أنفار وفقد إينال الحكيم في المعركة وأسر دولات باي وقتل من عسكر حلب جماعة كثيرة .

فلما بلغ السلطان هذا الخبر تشوش له ، وعيَّن جماعة من الأمراء منهم الأتابكي أزبك ، ويَشْبَك الدوادار ، وتمراز رأس نوبة النوب ، وأزدمر الطويل حاجب الحجاب ، وبرسباي قرا ، وخاير بك من حديد ، ووردَبَش ، وعيَّن من الأمراء الطبلخانات والعشرات عدة وافرة ، وأمرهم بأن يتجهزوا ويكونوا على يقظة حتى يَرد عليهم من أمر حسن الطويل ما يكون ، فاضطربت أحوال العسكر .

فبينما هم على ذلك ، ورد كتاب من ابن الصوَّا يخبر فيه بأن عسكر حسن الطويل عاد إلى بلاده ولم يحصل منه ضرر ، فانشرح السلطان لهذا الخبر وبطلت التجريدة التي تعينت إلى حسن الطويل .

وفي جمادى الأولى سنة ٨٨٠ هـ ، وصل القاضي شمس الدين بن أجا قاضي العسكر ، وكان قد توجّه قاصداً إلى حسن الطويل ، فأخبر بأن الطاعون قد هجم على بلاده ، ومات من عسكره مالا يحصى ، وقد تلاشى أمره ، فسُرَّ السلطان بهذا الخبر .

وفيه قدمت إلى القاهرة زوجة حسن الطويل أم ولده محمد أغرولو ، تستجير لولدها محمد بالسلطان بأن يشفع له عند أبيه ويصلح بينها ، فلما قدمت أكرمها السلطان وأنزلها بدور الحريم .

### الحملة إلى حماة ونهاية يَشُبَك الدوادار

في صفر سنة ٨٨٥ هـ جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة بحماة ، قتل فيها نائب حماة أزدمر من أزبك قريب السلطان ، وسبب ذلك أن سيف أمير آل فضل خرج عن الطاعة ،فحاربه أزدمر نائب حماة فقتل في المعركة وقتل معه جماعة من أمراء حماة ، فانزعج السلطان لهذا الخبر .

وفي ربيع الأول عين السلطان الأمير يَشْبَك الدَوَادار للخروج إلى حماة ، وعين معه من الأمراء المقدمين : برسباي قرا ، وتاني بك قرا ، وعدة من الأمراء الطبلخانات والعشرات ، وعدة وافرة من الجند . وهذه السفرة كانت آخر العهد بالأمير يَشْبَك ولم يعد منها إلى مصر وكذلك الأمراء الذين خرجوا معه .

وكان الأمير يَشْبَك قد سأل السلطان بنفسه الخروج بهذه المهمة إذ كان له غرض خاص بالسفر إلى حماة ومنها إلى دياربكر. ذلك أن خلافاً قد وقع بين يَشْبَك وبين جلبان السلطان بسبب جانم الشريفي ، وقد اتهم بأنه سمّه سمّا بطيئاً فحصل بينهم تهديد ، وقصدوا قتله غير مرة . فحسّن له بعض الأعاجم أن مملكة حسن الطويل سائبة وأن العسكر ختلف على ابنه يعقوب ، ومتى حاربهم لا يستطيعون الصود أمامه ، ويتسلم مملكة العراق قاطبة . فانصاع الأمير يَشْبَك لهذا الكلام ، وسأل السلطان السفر بنفسه ، حتى يجعل الله لكل شيء سبباً لنفوذ القضاء والقدر كا قيل في المعنى :

أتطمع من ليلى بـوصـل وإغـا تُقطّع أعناق الرجال المطامع

فلما عيَّن السلطان الأمراء ، وعرض بعد ذلك الجند وكانوا نحو خسمائة ملوك أنفق عليهم ، وأمرهم بسرعة التجهيز والخروج صحبة الأمير يَشْبَك ، فبلغت النفقة عليهم زيادة عن المئة ألف دينار .

وفي ربيع الآخر خرج الأمير يَشْبَك الدَوَادار إلى التجريدة من غير طلْب لذلك . وكان عليه خمدة زائدة ، فتفاءل الناس بعدم عودته إلى مصر وكذا جرى . وكان الناس يقولون : خرج لسيف وكان هذا فألاً عليه .

وفي رجب من السنة نفسها جاءت الأخبار بأن الأمير يَشْبَك الدوادار لما دخل الشام أخذ معه نائب الشام قانصوه اليحياوي ، وتوجه إلى حلب ، وأن قانباي صلق توفي بحلب ، وكان صحبة الأمير يَشْبَك وهو من مماليك شادبك الجكمي ، ارتقى حتى أمير طبلخاناه ، ورأس نوبة ، وكان لا بأس به ، ورأى غاية العزفى دولة الأشرف قايتباي .

## الأمير يَشْبَك يحاصر مدينة الرها

وفي شوال سنة ٨٨٥ هـ جاءت الأخبار من الرَّها بوقوع كائنة عظيمة طامة قتل فيها الأمير يَشْبَك الدوادار وانكسر العسكر قاطبة ، وقتل الأكثر منهم .

وكان سبب ذلك أن الأمير يَشْبَك لما دخل إلى حلب كان صحبته نائب الشام، ونائب حلب، ونائب طرابلس، ونائب حاة، والعسكر الشامي والحلى والمصري، وغير ذلك من العساكر.

فلما استقر بحلب بلغه أن سيف أمير آل فضل الذي خرج بسببه ،فرَّ وتوجه نحو الرُّها فقوي عَزْمُ الأمير يَشْبَك بأن يُعَدّي من الفرات ، ويتبع سيفاً في أي مكان فيه ، فكان كا قيل في المعنى :

وكم من طــــالب يسعى لشيء وفيه هـلاكـه لـو كان يـدري

فعدى من الفرات هو والعساكر ، فاجتع معه فوق العشرة آلاف إنسان ، فلما عدى توجّه إلى الرَّها ، وكان المتولي أمرها يومئذ شخص يقال له باينذر أحد نواب يعقوب بك بن حسن الطويل . فحاصر الأمير يَشْبَك مدينة الرَّها أشد المحاصرة ، فلما أشرف على أخذها ، أرسل باينذر يتلطف بالأمير يَشْبَك ويقول له : ضان مَسْكُ سَيْف علي . وأرسل يقول له : ارحل من الرَّها وأنا أجمع لك من المدينة مالاً له صورة (٢٥١٠) . فأبى الأمير يَشْبَك من ذلك لمّا رأى من كثرة العساكر التي كانت معه ، فطمعت آماله في أخذ مدينة الرَّها ، والزحف بعد ذلك على ملك العراق كا حَسَّنوا له ذلك .

### هزيمة يَشْبَك وأسره

فزعق النفير وركب العسكر قاطبة ، فبرز باينذر ومن معه من العسكر وتحارب معهم ، فلم تكن إلا ساعة يسيرة وانكسر عسكر مصر قاطبة ، وأسر الأمير يَشْبَك وهو راكب على ظهر فرسه فأتوا به إلى باينذر .

وأسروا نائب الشام قانصوه اليحياوي ، ونائب حلب أزدمر ، ونائب حماة جانم الجداوي ، وقتل بردبك قريب السلطان نائب طرابلس . وأسر برسباي قرا حاجب الحجاب وتاني بك قرا أحد المقدمين ، وقتل من الأمراء العشرات ومن أمراء الشام وحلب ما لا يحص عددهم .

وكانت حوافر الخيل لا تطأ إلا على جثث القتلى من العسكر ، فكان ممن قتل من أعيان العسكر أيضاً طقطمش الخشقدمي أحد الأمراء بحلب ، وسليان بك من أقارب سوار ، وقانصوه البواب الإينالي أحد الأمراء العشرات ورؤوس النوب ، وقرقاس المحمدي الظاهري أحد العشرات ورؤوس النوب .

<sup>(</sup>٢٥٩) مال له صورة : أي مبلغ كبير من المال .

وأما الذي قتل من الخاصكية والماليك السلطانية فما ضبط لكثرتهم ، وقتل من العساكر الشامية والحلبية وغير ذلك ما لا يحصى عددهم ، وكانت مصيبة عظيمة مهولة قلَّ أن يقع مثلها لعسكر مصر .

### مقتل الأمير يَشْبَك

وأما ما كان من أمر يَشْبَك الدوادار ، فإنه أقام في الأسر ثلاثة أيام . ثم حضر إليه في اليوم الرابع عبد أسود من عبيد التركان قطع رأسه في الليل وأحضرها بين يدي باينذر .

وقيل إنه حز رأسه بالسيف عدة مرات وهي لا تنقطع ، فقطعها بسكين صغير وعذبه غاية العذاب .

فلما طلع النهار وجدوا جثته بغير رأس وهي مرمية على قارعة الطريق وعورته مكشوفة حتى ستره بعض الغلمان بحشيش من الأرض. وقد أرسل رأسه إلى بلاد العجم عند يعقوب بن حسن الطويل « وقد حشي سلخة الرأس تبناً » (۲۱۱) فكان له يوم مشهود بمدينة ماردين وطافوا بها بلاد العجم وهي على رمح وألبسوا رأس الأمير يَشْبَك تخفيفته الكبيرة لما طافوا به .

وطافوا بالنواب والأمراء الذين أسروا وهم في قيود وجنازير ، والماليك الذين أسروا مشاة وأرسل باينذر إلى يعقوب بن حسن بجميع ما نهبه من مال وخيول وسلاح وقماش وبَرْك وغير ذلك ممالا يحصى . وكانت هذه الكسرة على عسكر مصر من الوقائع الغريبة .

<sup>(</sup>٣٦٠) يقول ابن طولون في مفاكهة الخلان ٢٨/١ : أن محب الدين بن الفرفور صاحب ديوان الجيش قد أخبر عند عودته إلى دمشق : أن الباش ضربت رقبته بعد أن مسك على هيئة بشعة ، وحشي سلخة الرأس تبنأ ،ومعه رأس ابن بداق ، وأرسلا لتوريز لابن حسن باك .

<sup>(</sup>٢٦١) ماردين :مدينة في جنوب شرق تركيا ( المصور ١ ) .

وكانت قتلة الأمير يَشْبَك في العشر الأخير من رمضان سنة ٨٨٥ هـ بالرُّها .

وفي ذي القعدة من سنة ٨٨٥ هـ ، وصلت إلى القاهرة جثة الأمير يَشْبَك الدوادار من الرَّها وهي في سحلية ، جثة بدون رأس ، فوقع الشك فيها هل هي جثته أم لا ؟ فوجدوا إمارات تدل على أنها جثته فكفنوها ودفنوها في تربته التي أنشأها عند زاوية كهنبوش وتحقق موته ، وانقطعت الإشاعات بأنه على قيد الحياة . وحضر صحبة جثته قانصوه دَوَاداره ، وأخبر بحقيقة موته وكيفية أمر الواقعة ومن أسر من الأمراء . وأخبر بقتل جانم قريب السلطان الذي كان أتابك العسكر بحلب .

### ترجمة يَشْبَك

كان الأمير يَشْبَك أميراً جليلاً معظماً في سعة المال ، ذا شهامة زائدة وحرمة وافرة ، وكلمة نافذة ، وكان أصله من مشتريات الظاهر جَقْمَقْ ، وكان يعرف بيَشْبَك من مهدي . ورقي في دولة الأشرف قايتباي حتى صار الحل والعقد بالديار المصرية ، واجتمعت فيه عدة وظائف سنية منها : الدَوَادارية الكبرى ، وأمرية السلاح ، والوزارة ، والاستادارية الكبرى ، وكاشف الكشاف ، ومدبر المملكة ، وغير ذلك من الوظائف ، فعظم أمره جداً ، ووقع له أشياء غريبة لم تقع لغيره من أبناء جنسه في عصره ، ومات وله من العمر نحو ست وخمسين سنة وقد وكزه الشب قليلاً .

وكان صفته : أبيض اللون ، مدور الوجه ، أشهل العينين ، أشقر اللحية ، طويل القامة ، ملئ الجسد .

وأنشأ أشياء كثيرة من العائر بالديار المصرية ما بين ربوع وحوانيت ، ودور جليلة ، وصهاريج ومغسل ، وأسبلة ، وزوايا ، وأنشأ قبة بالمطرية ، وقبة

برأس الحسينية ، وكان له في كل سنة عدة شقادف (٢٦٢) محملة على جمال ، ومعها الزاد والماء ، تلاقي الحجاج من العقبة بسبب المنقطعين من الحجاج ، ولمه غير ذلك أشياء كثيرة من وجوه البر والمعروف ، وكانت لمه محاسن ومساوئ ، وفيم الخير والشر . وقد ساقه أجلم حتى خرج في هذه التجريدة بسبب سيف أمير آل فضل فكانت منيته بالرها .

وكان الأمير يَشْبَك باغياً على باينذُر ، فإنه قصد محاربته من غير سبب ولا موجب .

### نهاية الأزمة بين السلطان ويعقوب بن حسن الطويل

وقصد السلطان السفر إلى حلب بنفسه ، ليقيم بها خوفاً من عسكر يعقوب بن حسن أن يطرق بلاد حلب والشام ، فإن النواب قاطبة كانوا في الأسر عند يعقوب بن حسن ، ثم إن السلطان عيَّن الأتابكي أزبك إلى حلب ، وعيَّن معه وردبش أحد المقدمين ، وخلع عليه وأقره في نيابة حلب عوضاً عن أزدمر ، وعيَّن من الأمراء العشرات والطبلخانات عدة وافرة منهم : جاني بك حبيب أمير آخور ثاني وآخرين من الأمراء .

ثم عرض الجند وكتب منهم جماعة ، واستحثهم على الخروج بسرعة قبل أن تهجم عساكر الشرق على حلب ، ولولا فعله هذا لخرج من يده غالب جهات حلب .

ثم بعد أيام خرج الأتــابكي أزبـك من القــاهرة هو والعسكر في تجمل زائــد ، وكان لهم يوم مشهود .

<sup>(</sup>٢٦٢) شقادف : جمع شقدف وهو صندوق خشى ذو شقين يوضع على ظهر الجمل .

وفوَّض السلطان أمر البلاد الشامية والحلبية للأتابكي أزبك ، وجعل له التكلم في أمور المملكة من ولاية وعزل .

ولما أراد الرحيل من الريدانية نزل إليه السلطان وودعه وجلس عنده ، وتشاوروا فيما يكون فيه المصلحة بسبب هذه الكائنة . ثم سافر الأتابكي أزبك .

وفي شهر صفر من سنة ٨٨٦ هـ جاءت الأخبار من حلب بأن الأتابكي أزبك لما وصل إلى حلب ، وجد أمر الفتنة التي وقعت بين عسكر مصر وبين باينذر (٢٦٣) قد سكن ، وأن يعقوب بن حسن الطويل شق عليه ما فعله باينذر من سرعة قتله للأمير يَشْبَك الدَوَادار ولامه على ذلك .

ثم إن الأتابكي أزبك أرسل جاني بك حبيب قاصداً إلى يعقوب بن حسن ، فتلطف به في الكلام ، وكان الأمير جاني بك حبيب سيوساً درياً حلو اللسان ، فأكرمه يعقوب وأجّله ، ثم أطلق من كان عنده من الأسرى من النواب والأمراء وغير ذلك ، فسلمهم للأمير جاني بك حبيب ، فأتى بهم إلى حلب صحبته ، فلما بلغ السلطان هذا الخبرسُرَّ به جداً .

<sup>(</sup>٢٦٣) باينذُر : وردا سمة في الضوء اللامع : بايندر ( ١١٣/٣ ) .

# نصوص وإضافات على الرحلة ٣

## تردي العلاقات بين الماليك والعثمانيين

- \_ أسباب النزاع العثماني المملوكي
  - ـ ثورة علي دولات
- ـ بدء العراك بين الماليك والعثانيين

## تردي العلاقات بين الماليك والعثانيين

### أسباب النزاع العثماني المملوكي

بعد هزيمة شاه سوار ، وإعدامه في القاهرة سنة ٨٧٧ هـ ، أعاد السلطان قايتباي شاه بضاع ـ شاه بداغ أو بداق ـ إلى تزعم الإمارة الدلغادرية وحكم البستان ـ الأبلستين ـ إلا أن شقيقه على دولات ـ على بن خليل بن قراجا بن دلغادر علاء الدين الأرتقي التركاني ـ استطاع طرد شاه بضاع سنة ٨٨٦ هـ وذلك بتأييد من السلطان العثماني بايزيد الثاني ـ أبو يزيد ملك الروم ـ ويعود تأييد بايزيد لعلى دولات إلى عدة أسباب :

فبعد وفاة السلطان العثاني محمد الفاتح سنة ٨٨٦ هـ / ١٤٨١ م، تولى ابنه بايزيد الثاني يلدرم وقد نازعه على السلطة شقيقه جم - جمجمة بن أبي يزيد بن عثان - لكن جم لم يستطع الصود أمام قوات بيازيد ففر من الأناضول وقدم إلى طرسوس ، وطلب من نائب حلب أزبك السماح له بدخول حلب ، فاتصل أزبك بالسلطان قايتباي الذي أذن له بالحضور إلى القاهرة مع قليل من عسكره ، ووصلها في شعبان سنة ٨٨٦ هـ وقد خرج الصاحب خوشقدم إلى ملاقاته ، فد له أسمطة حافلة وخرج الأمراء المقدمون ورؤوس النوب والحجاب لاستقباله ، فكان هذا الاستقبال في منتهى الحفاوة وقد أحضر معه والدته وأولاده وعياله ، وأقام في القاهرة حتى جمادى الأولى سنة ٨٨٧ هـ ، وسمح له السلطان خلال إقامته بزيارة الأماكن المقدسة وأداء فريضة الحج - وكان هدف جمجمة من الحج كسب التأييد له في نزاعه من أخيه - .

لقى جم أثناء إقامته في القاهرة الترحيب الكبير وحسن المعاملة من

السلطان ، وعندما طلب من السلطان الخروج إلى بلاده ليحارب أخيه ، تردّد السلطان في ذلك ثم سمح على كره منه \_ وكان ذلك عين الخطأ \_ ، وقد ندم السلطان على ذلك فيا بعد ، فعندما خرج جم أرسل له أخوه قوة عسكرية هزمته وفرّ هارباً ، وأصبح واضحاً لبايزيد أن جمجمة إنما استأنف تمرده بتشجيع \_ أو على الأقل بموافقة \_ السلطان قايتباي مما أثار نقمته .

ويضيف ابن إياس في بدائع الزهور ٣ / ٢١٥ سبباً آخر وذلك في حوادث صفر سنة ٨٩٠ هـ هذا نصه :

« والذي استفاض بين الناس أن سبب هذه الفتنة الواقعة بين السلطان وبين ابن عثان ، أن بعض ملوك الهند أرسل إلى ابن عثان هدية حافلة على يد بعض تجار الهند ، فلما وصل إلى جدّة ، احتاط عليها نائب جدّة وأحضرها صحبته إلى السلطان وكان من جملة تلك الهدية خنجر قبضته مرصعة بفصوص مثمنة ، فطمع السلطان في تلك الهدية وأخذ الخنجر ، فلما بلغ ابن عثان ذلك حنق ، وجاء في عقيب ذلك أن على دولات ترامى على ابن عثان وشكا له من أفعال السلطان وما يصدر منه ، فتعصب لعلى دولات وأمده بالعساكر واسترت الفتنة تتسع .

وقد طمع غالب ملوك الشرق في عسكر مصر بموجب ما وقع لهم من سوار وباينذُر .

ثم إن السلطان أرسل إلى ابن عثان ذلك الخنجر والهدية التي بعث بها ملك الهند ، وأرسل يعتذر لابن عثان عن ذلك ولكن بعد فوات الأوان » .

#### على دولات وثورته

في جمادى الآخرة سنة ٨٨٨ هـ جماءت الأخبار إلى القاهرة بأن على دولات بن دلغادر قد أتى إلى ماطية في جمع كبير من العساكر ، وقد حاصر البلد أشد الحاصرة فانزعج السلط أن لهذا الخبر ، وعَيَّنَ تجريدة إلى حلب وبها من

الأمراء: أزدمر أمير مجلس (٢٦٤) وكان نائباً لحلب ، والأمير تغري بردي ططر حاجب الحجاب ، وعدداً من الأمراء الطبلخانات ومن الجند نحو خسمائة مملوك وأنفق على الأمراء والجند أكثر من سبعين ألف دينار . وقد غادرت هذه التجريدة القاهرة في شهر رجب .

في الشهر المحرم من سنة ٨٨٩ هـ عين السلطان تجريدة ثانية تقوية للتجريدة الأولى وضع عليها تمراز الشمسي أمير سلاح وأمده بنحو أربعائة مملوك من الماليك السلطانية وكان سبب هذه التجريدة أن السلطان قد بلغه أن ابن عثان ملك الروم قد أمد علي دولات بعساكر كثيرة ، وهذا أول تحرك لابن عثان على بلاد السلطان .

### الهزيمة الأولى للماليك:

وفي ربيع الأول سنة ٨٨٩ هـ جاءت الأخبار بأن العسكر الذي خرج من القاهرة قد تقاتل مع علي دولات ، وقد كسر العسكر وقتل منهم جماعة كثيرة من الجند ومن الأمراء .

وفي ربيع الآخر وزع السلطان النفقة على الجند المعين لتجريدة جديدة قررها وعلى رأسها الأمير تمراز أمير سلاح وأزبك اليوسفي أحد المقدمين وبلغ عدد الجند نحو ألف مملوك خرجوا في جمادى الأولى .

#### الهزيمة الثانية للماليك:

وفي رمضان جاءت الأخبار من حلب بأن ورد بش نائب حلب خرج في جمع من العساكر ، واتقع مع علي دولات ، وقد أمده ابن عثان بجمع كبير من

<sup>(</sup>٢٦٤) أمير مجلس : هو الأمير الذي يتولى أمر مجلس السلطان أو الأمير ، كما يتحدث عن الأطباء والكحالين ( صبح الأعشى : ٤/١٨ ، ٥/٤٥٥ ) .

عساكره ، فلما التقى العسكران وقع بينها وقعة كبيرة ، فانكسر العسكر الحلبي ، وقتل ورد بش نائب حلب وجماعة كثيرة من العسكر الحلبي والمصري منهم ألماس نائب صفد وأمراء أخر .

لم تكن تجريدة تمراز قد شاركت في هذه المعركة ، فلما حصلت هذه الكسرة ركب الأمير تمراز وأزدمر أمير مجلس ، والعسكر المصري وتوجهوا نحو علي دولات ، فاتقع معه وانكسر علي دولات هو وعسكر ابن عثمان ، ونهب جميع بركهم وأخذت صناجق ابن عثمان ، ودخل الجند بها إلى حلب وهي منكسة .

وفي ذي الحجة حضر إلى القاهرة جماعة من الجند بمن كان أسر عند على دولات ، وقد قطع أصابع جماعة منهم من حدّ إبهامه وأطلقه ، فجمع السلطان الأمراء وتشاوروا في أمر ابن عثان وتعصبه لعلي دولات ، فأشار الأتابكي أزبك وغيره من الأمراء بأن يرسل السلطان هدية إلى ابن عثان لتزول الوحشة بينها ، فعين السلطان الأمير جاني بك حبيب أمير آخور ثاني ، وكان حلو اللسان سيوساً سبق أن توجه إلى يعقوب بن حسن الطويل ونجح بمهمته عقال ابن عثان ، وقد سافر إليه بحراً من الاسكندرية في صفر سنة ٩٠٨ هـ حاملاً هدية حافلة في نحو عشرة آلاف دينار أو تزيد . إضافة إلى تقليد من الخليفة إلى ابن عثان بأن يكون مقام السلطان على بلاد الروم وما سيفتحه الله تعالى على يده من البلاد الكفرية ، وأرسل إليه الخليفة أيضاً مطالعة تتضن تخميد هذه الفتنة التي قد انتشت بينه وبين السلطان وفيها بعض ترقق له .

ولم يلبث السلطان أن عيَّن تجريدة أخرى إلى علي دولات ، وبها من الأمراء برسباي قرا رأس نوبة النوب ، وتاني بك الجمالي أحد المقدمين ، ورسم لهم بأن يتقدموا جاليش العسكر إلى أن يخرج الأتابكي أزبك ، وبلغت النفقة على هذه التجريدة أكثر من مائة ألف دينار وخرجت التجريدة من القاهرة في ربيع الآخر دون الأتابكي أزبك .

وفي جمادى الآخرة جاءت الأخبار من حلب بأن عسكر ابن عثان قد استولى على قلعة كولك بالأمان بعد أن حاصروها وأسلمها لهم طوغان الساعي أحد ماليك السلطان .

وفي شعبان سنة ٨٩٠ هـ أرسل أزدمر نائب حلب يستحث السلطان بخروج تجريدة ثقيلة أو يخرج السلطان بنفسه وذلك بعد أن توسع ابن عثان في أطراف البلاد ، فانزعج السلطان لهذا الخبر ونادى العسكر للعرض ، ثم عرض الجند بحضرة الأتابكي أزبك ، وكان هو المشار إليه في تعيين الجند بما يختاره منهم ، ثم عرض القرانصة (٢٦٥) وأولاد الناس ، وسمح للذي لا يرغب بالسفر منهم أن يقدم بديلاً كاملاً بفرس ولباس كامل ، أو يدفع مائة دينار ، وكادت تحدث فتنة كبيرة عندما أطلق الماليك المعينون للسفر النار على الناس ونهبوا دوابهم ، حتى دواب الطواحين التي تعطلت إلى أن تدخّل السلطان وأعاد الدواب إلى أصحابها .

وخرجت التجريدة في شوال وعلى رأسها الأتابكي أزبك ، ومعه قانصوه خسمائة أمير آخور كبير ، وتاني بك قرا حاجب الحجاب ، وتغري بردي ططر أحد المقدمين الألوف ، إضافة إلى مقدمين أخر ، وبلغ جملة الأمراء المقدمين تسعة وعدد الجنود ثلاثة آلاف مملوك .

#### الصلح مع علي دولات

وفي ذي الحجة من سنة ٨٩٠ هـ جاءت الأخبار من نائب حلب بأن على دولات أرسل يسأل في الصلح ، وكان جاني بك حبيب الذي توجه قاصداً إلى ابن عثان بحراً قد عاد براً في ذي القعدة وأخبر السلطان عن أحوال ابن عثان وإصراره

<sup>(</sup>٢٦٥) الماليك القرانصة : هم مماليك الأمراء والسلاطين السابقين ، ورغ أن خبرتهم كانت أكبر من الجلبان إلا أن السلاطين لم يكونوا يأمنون لهم .

على اعتداءاته فلم ير منه إقبالاً على الصلح . وبذلك يكون علي دولات قد خرج من الفتنة وبقي ابن عثان .

### النصر الثاني للماليك على العثمانيين

وفي ربيع الأول سنة ٨٩١ هـ وصل دَوَادار نائب حلب إلى القاهرة مبشراً بنصرة العسكر المصري على عسكر ابن عثان ، وأسر أحمد بك بن هرسك وهو من أجل أمراء ابن عثان ، وعدد من الأمراء أيضاً ، وغنم العسكر المصري ما لا يحص من الخيول والسلاح ، واستولوا على مائة وعشرين صنجقاً ، وقد قطعت عدة وافرة من رؤوس عسكر ابن عثان ، وسيحضرون صحبة قيت الساقي الخاصكي . وقد وصل قيت الساقي في ربيع الآخر من حلب ، ومعه عدة رؤوس من عسكر ابن عثان ، عدتها ما يزيد على مائتي رأس ، محمولة على الرماح ، فلما دخل القاهرة زينت له زينة حافلة ، واصطف الناس لمشاهدته ، وذهب إلى القلعة وضربت له البشائر وخلع عليه السلطان كالعادة .

وفي جمادى الآخرة جاءت الأخبار بأن عسكر ابن عثان ، بعد أن حصلت لهم تلك الكسرة ، تجمع جيشاً كثيفاً وعاد للحرب ثانية ، مما اضطر عسكر السلطان للعودة إلى كولك بعد أن قدم إلى حلب ، فانزعج السلطان لهذا الخبر ونادى بالعسكر للعرض ، فعرض عليه فعين جماعة من الأمراء المقدمين والجند ، فكانوا نحو خسمائة مملوك ، وعليهم يشبك الجمالي الزردكاش الكبير أحد المقدمين ، ثم أنفق عليهم واستحثهم على الخروج إلى حلب .

وضاق الأمر بالسلطان حتى قصد أن يخرج إلى التجريدة بنفسه ، وأرسل إلى كرتباي الأحمر كاشف البحيرة بأن يجمع له من طائفة العربان الذين بالبحيرة ما يستطيع ، لا بل إنه عرض على الزعر أن ينفق على كل واحد منهم ثلاثين ديناراً ليخرجوا صحبته .

#### اضطراب الأحوال

وفي شوال من السنة نفسها ، جاءت الأخبار من حلب بأن العسكر قد ثار على الأتابكي أزبك وقصد العودة إلى القاهرة ، فتشوش السلطان وأرسل يطلب من الأتابكي أزبك بأن ينفق على كل مملوك خسين ديناراً ، ففعل ذلك أزبك وسكنت الفتنة .

وفيه أيضاً وصل قيت الساقي الخاصكي ، وكان قد توجه ـ بعد عودته من حلب ـ قاصداً يعقوب بن حسن الطويل في العراق ، وعاد على جناح السرعة ومعه مكاتبة بإظهار التودد وصدق الحبة للسلطان .

وفي ذي القعدة حضر جماعة من الجند من حلب دون إذن من السلطان وقصدوا الإخراق بالأتابكي أزبك باش العسكر وهو بحلب فقال لهم: الذي يقصد الرواح إلى مصر فليذهب ويقابل أستاذه ، فأخذوا يتسللون .

وتزايدت الإشاعة بوقوع فتنة كبيرة ، وأخذ جماعة من الماليك الجلبان يعترضون الأمراء طالبين منهم أن ينفق السلطان عليهم ، مهددين بالفتنة ومغلظين بالقول .

ثم حضر الأتابكي أزبك وبقية الأمراء والجند إلى القاهرة ، فدخلوها بمدخل حافل ، وأمامهم الأسرى من عساكر ابن عثان وهم مشاة في زناجير ، وصناجقهم منكسة ، وصحبتهم أمراؤهم بزناجير على خيول ، وبينهم الأمير أحمد بن هرسك راكباً وفي عنقه زنجير ، فلما قابلوا السلطان وهو بالحوش ، عاتب ابن هرسك ووبخه بالكلام ، ثم سلمه إلى الأمير قانصوه خسمائة أمير آخور كبير ، ثم وزع بقية الأسرى على جماعة من المباشرين حتى قضاة القضاء ، ثم خلع على الأتابكي أزبك وبقية الأمراء .

وعادت الفتنة لتظهر من الماليك الجلبان ، فقد ثار جماعة منهم على السلطان ولبسوا للحرب وأشهروا السلاح فاضطربت الأحوال وأغلقت الأسواق وجاء الزعر ، وكان ذلك بسبب رفض السلطان الإنفاق عليهم بعد نصرتهم على عسكر ابن عثان . واستر الأمر على هذا الحال حتى ذي الحجة ، وبعد توسط الأمير أزبك لدى السلطان تقرر صرف خسين ديناراً لكل مملوك في أول السنة الجديدة وهدأت الفتنة . وتم توزيع النفقة مع الجامكية ـ الراتب ـ بمعدل خسين ديناراً للماليك الجلبان وخسة وعشرين ديناراً للقرانصة ، ومن لم يخرج للتجريدة لم ينل شيئاً .

ومع حلول السنة الجديدة ٨٩٢ هـ استرت الأحوال مضطربة في مصر ، فقد تضاءل الخبز والطعام وغلت الأسعار وتضاعفت ، وزاد طغيان الماليك ، وكثر ضرر العربان البدو على حدود الصحراء ، وأخبار ابن عثان تتوارد بتحركه نحو البلاد الحلبية ، مما أكثر من المصادرات لتجريد حملة جديدة ، وانقسم الماليك الجلبان إلى فرقتين : فرقة مع قانصوه خسمائة وفرقة مع أقبردي الدوادار .

ويبدو أن السلطان قد عزم على الصلح مع ابن عثان ، فلم يعد من السهل إخراج تجريدة جديدة أمام هذه الأحوال ، فأمر بفك قيد أحمد بن هرسك وبقية الأسرى ، وتجهيزهم للسفر إلى بلادهم .

وفي رجب من سنة ٨٩٢ هـ طلب السلطان من كاسباي المحتسب جميع أعيان التجار ، ولما تم ذلك ، طلب منهم السلطان مساعدتهم على خروج تجريدة بمبلغ أربعين ألف دينار ، فضجوا وأبدوا عجزهم عن تأمين المطلوب ، فظل يخفض منه حتى بلغ اثني عشر ألف دينار يدفعها التجار إذا خرجت التجريدة .

وتزايدت الأحوال سوءاً ، ففي شوال من السنة نفسها ، جاءت الأخبار بفرار شاه بضاع بن دلغادر ـ شقيق علي دولات ـ وكان مسجوناً بقلعة دمشق ، فلما بلغ السلطان ذلك أمر بشنق نائب القلعة ، ثم تواردت الأخبار عن وصول شاه بضاع إلى ابن عثان الذي أكرمه وأقام عنده .

وفي شهر ذي الحجة قويت الإشاعات في القاهرة بقيام فتنة بين الماليك الجلبان ، فنقل غالب الأمراء وأرباب الدولة أمتعتهم من الدور خوفاً من نهبها عند وقوع الفتنة ، وعزم السلطان على مجابهة الأمر ، فخرج إلى صلاة الجمعة ثم جلس بالحوش ، وأحضر أعيان الماليك الجلبان وكلمهم كثيراً ووبخهم ؛ ومما قاله : إذا كان قصدكم قتلي فدونكم ذلك ، فاشتغفروا له ، ثم آل الأمر إلى صلحهم مع السلطان ، فلما خرجوا من عنده عادوا لما كانوا عليه من الفتنة ، حتى أشيع بين الناس أن السلطان قد تهيأ للفرار بنفسه .

وما إن حلت سنة ٨٩٣ هـ حتى تواردت الأخبار في الشهر الحرم بأن ابن عثان بعث بمساكر عظية ، وقصد الحاربة لعسكر مصر فانزعج السلطان . فأزمع السلطان على تجهيز تجريدة جديدة فاستدعى في ربيع الأول بَتْرَك النصارى ورئيس اليهود وفرض عليهم مالاً بسبب التجريدة وجدّد بذلك باب المصادرات للناس .

ولم تلبث الأخبار أن وردت في جمادى الأولى من حلب بأن عسكر ابن عثان قد وصل إلى أدنة ، فاضطرب السلطان ونادى بالعرض ، وحضر الأتابكي أزبك ، وعين لمه تجريدة جديدة ، ضمت من الأمراء المقدمين أحد عشر أميراً ، ومن الأمراء الطبلخانات والعشرات أكثر من ستين أميراً ، ومن الجنود نحو أربعة الاف مملوك وعدت هذه التجريدة لضخامتها من النوادر .

وأرسل السلطان ثلاثة من الخاصكية على الهجن لكشف أخبار عسكر ابن عثان على عجل ، وأمرهم بإرسال الأخبار بمنتهى السرعة ، ولم تلبث الأخبار أن حملت سقوط قلعة إياس بيد عسكر ابن عثان دون قتال .

وفي جمادى الثانية خرجت التجريدة بقيادة الأتابكي أزبك من القاهرة ، وقد بلغت تكلفتها قرابة مليون دينار ـ ألف ألف دينار ـ فعد ذلك من النوادر .

### النصر الثالث على العثانيين

وفي رمضان جاءت الأخبار بأن الأتابكي أزبك استولى على باب الملك ، واستخلصه من عسكر ابن عثان ، بعد أن أتوا إليه في نحو ستين مركباً محملة بالمقاتلين والأسلحة ، وقد اضطرب العسكر المصري أولاً ثم هبت ريح عاصفة أغرقت معظم هذه المراكب ومن فَرَّ مِنَ العثمانيين وصعد إلى البرقتيل .

#### النصر الرابع على العثانيين

وفيه أيضاً التقى العسكران المصري والعثاني بمعركة ضخمة ، قتل فيها عدد كبير من الفريقين ، وكانت النصرة فيها للعسكر المصري ، ووصل الخبر إلى القاهرة ودقت البشائر .

وفي شوال وصل مغلباي البجمقدار إلى القاهرة ، وصحبته رؤوس عديدة من العثانية ، عدتها نحو مائتي رأس ، موضوعة على الرماح ، فدخل المدينة في موكب حافل فخلع عليه السلطان .

وعاد عسكر ابن عثمان بعد هزيمتهم ثانية إلى أدنة ، فحاصرها العسكر المصري وفتحها بالأمان بعد ثلاثة أشهر من الحصار .

#### تنازل السلطان عن السلطنة وعودته إليها

وفي ربيع الأول سنة ٨٩٤ هـ بلغ السلطان أن الماليك الذين حضروا من التجريدة قصدوا إثارة فتنة كبيرة ، ويريدون نفقة بسبب نصرتهم ، وبلغ السلطان أيضاً أنهم قالوا : إن لم يعطنا السلطان نفقة قتلنا الأمراء والماليك الذين كانوا بمصر ولم يسافروا .

فلما تحقق السلطان ذلك أخذ في أسباب تحصيل المال ، فاجتع بالقضاة الأربعة ، وذكر لهم : « أن الخزائن نفد ما كان فيها من المال ، وأن الماليك يقصدون نفقة وإن لم أنفق عليهم شيئا أثاروا فتنة كبيرة » ، فاتفق الحال على أن يفرضوا على أرباب الأملاك والأوقاف التي بمصر والقاهرة أجرة شهرين مساعدة للسلطان على النفقة ، فانفض المجلس على ذلك . ثم إن السلطان أمر تغري بردي الاستادار بأن يتكلم في ذلك هو وناظر الخاص ابن الصابوني ، فاقتسموا التصرف في ذلك وشرعوا في جباية المال .

ثم بعد أيام دخل الأتابكي أزبك ومن كان معه مسافراً في التجريدة من الأمراء وبقية العسكر وكان لهم يوم مشهود ، ومن العجائب أنه في حالة دخولهم إلى القاهرة أشيع بين الناس عودهم إلى حلب عن قريب ، ذلك أن عسكر ابن عثان قد استولى على سيس وعلى طرسوس وغير ذلك من البلاد الحلبية ، وحضر صحبة الأتابكي أزبك جماعة كثيرة من عسكر ابن عثان ، أتوا طائعين باختيارهم فأنزلهم السلطان في ديوانه وقرر لهم الجوامك ، وهم باقون في الديوان ويسمون بالعثمانية ثم قويت الإشاعات بوقوع فتنة كبيرة ، وأن الماليك قد صمموا على أخذ النفقة لكل واحد منهم مائة دينار ، فقلق السلطان واشتد عليه الأمر .

وفي أوائل ربيع الآخر جلس السلطان على الدكة بالحوش وأرسل خلف القضاة الأربعة وسائر الأمراء فلما تكامل المجلس، قال السلطان للقضاة والأمراء: «هؤلاء الماليك يريدون مني نفقة، وقد نفد جميع ما في الخزائن من المال على التجاريد، ولم يبق بها شيء من المال ». ثم أقسم بالله أنه نفد منه على التجاريد من حين وَلِيَ السلطنة إلى الآن سبعة آلاف ألف دينار ومائة وخسة وستون ألف دينار، ثم قال للأمراء: « اختاروا لكم من تسلطنوه غيري ». وأحضر فرس النوبة بالسرج الذهب والكنبوش، وأحضر القبة والطير (٢٦٦)، ثم قام وقال

للقضاة: « اشهدوا على أني قد خلعت نفسي من السلطنة ». وشرع يفك أزراره، وقصد الدخول إلى قاعة البحرة، فتعلق به القضاة ومنعوه من ذلك، وشرع قاضي قضاة المالكية عي الدين بن تقي يبكي، وأظهر التأسف لهذه الواقعة وصار يتفارش ويتترب.

ثم إن الأمير تمراز أمير سلاح صار يمشي بين الجلبان وبين السلطان في عمل المصالحة ، فكثر القيل والقال في ذلك ، وضج العسكر ، وترددت الوسائط بين السلطان وبين الجلبان ، ثم تقرر الحال بعد جهد كبير على أن ينفق السلطان على الجلبان خسين ديناراً لكل منهم ، يدفع أربعين معجلاً ، وينفق عليهم عشرة دنانير بعد شهرين ، كا ينفق على القرانصة خسسة وعشرين ديناراً ، فسكن الاضطراب قليلاً .

ثم أرسل السلطان خلف الخليفة المتوكل على الله عبد العزيز وكان ساكناً عنده بالحوش ، فلما حضر جدد له مبايعة ثانية بحضرة القضاة الأربعة ، فكانت مدة سلطنته في هذه المرة الأولى إلى يوم خلعه نفسه اثنتين وعشرين سنة إلا ثلاثة أشهر.

#### عودة المناوشات

وفي الشهر نفسه م ربيع الآخر م جاءت الأخبار بأن شاه بضاع بن دلغادر حضر الأبلستين ومعه طائفة من عسكر ابن عثمان ، وكبس على أخيه علي دولات ، وقبض على اثنين من أولاده ، فلما بلغ السلطان ذلك تنكد لهذا الخبر .

وفيه أيضاً أرسل السلطان خلعة إلى عبد الرزاق أخي على دولات ، وقرره في أتابكية حماة عوضاً عن ابن طرغل ونقل ابن طرغل إلى نيابة طرسوس .

<sup>(</sup>٢٦٦) القبة والطير: في حدائق الياسمين ما يلي : ( المظلة ) ويعبر عنها بـالـچـتر ، ويـقـال لهـا القبـة والطير، وهي هيأة قبة من الحرير الأصفر مزركشة ، على أعلاها صفة طائر من فضـة مموهـة ــــ

كا جاءت الأخبار من عند نائب حلب ، بأن عسكر ابن عثان ، لما بلغهم رجوع العسكر المصري ، طمع في أخذ البلاد الحلبية . وأرسل النائب يستحث السلطان في خروج تجريدة بسرعة لحفظ مدينة حلب ، فلما بلغ السلطان ذلك عرض العسكر وعين التجريدة ، وجعل الباش على هذه التجريدة قانصوه الشامي أحد المقدمين الألوف ، وضم إليها عدداً من الأمراء وأنفق عليهم وعلى الجند ، وأمرهم بسرعة الخروج ، وتم خروجها في جمادى الآخرة ، وقد بلغت النفقة عليها مائة وخمسين ألف دينار غير جامكية أربعة أشهر وثمن الجال .

وفي جمادى الآخرة قدم قاصد من عند داود باشا وزير ابن عثان ، يشير على السلطان بأن يبعث قاصداً إلى ابن عثان لعله يفلح في إقامة الصلح ، فأعيد له الجواب : إذا أطلق تجار الماليك الذين عنده وبعث مفاتيح القلاع التي أخذها ، كاتبناه في أمر الصلح وأرسلنا له قاصداً .

وفي شعبان دخل القاهرة اسكندر بن جيحان أحد أمراء ابن عثان ، وقد أسره بعض النواب ، وكان علي دولات هـو القائم في القبض عليه ، فكان لـه بالقاهرة لما دخل يوم مشهود ، وأسر معه جماعة من العثمانية ، فلما عرضوا على السلطان رسم بسجنهم .

وفي الشهر الحرم سنة ٨٩٥ هـ قدم إلى القاهرة شاه بضاع بن دلغادر ، وقد تقدم القول بأنه هرب من قلعة دمشق وتوجه إلى ابن عثان والتف على عسكره

العراك (١٣)

بالذهب تحمل على رأس الملك حين أخذه الملك وفي العيدين ، وتكون مع راكب فرس ويحملها الأمير الكبير أو أخو السلطان أو ولده . وفي مملكة الشام وحلب (نيابة ) يحملها نائبها يوم دخول السلطان . انتهى

وبعبارة عصرية نقول: القبة هي المظلة (الشمسية) تماماً غير أنها تكون أكبر منها بنحو ثلاث مرات، وكانت من خصائص السلاطين فلا يحق لأحد استعالها في المواكب غير السلطان.

وملك الأبلستين ، واستر في عصيانه مدة طويلة ، ثم وقع بينه وبين ابن عثان ، وقصد قتله ففرً منه ، والتجأ إلى السلطان ، فلما حضر أكرمه وخلع عليه .

وفي ربيع الأول جاءت الأخبار من عند علي دولات بأن ابن عثان اهتم بتجهيز عساكر وقد وصل أوائلهم إلى كولك . فلما بلغ السلطان ذلك تنكد وجمع الأمراء وأخذ رأيهم في ذلك فوقع الاتفاق على خروج تجريدة صحبة أمير كبير .

ثم أخذ السلطان في أسباب جمع الخس من نواحي الشرقية ، كا فعل عند خروج التجريدة الماضية لأجل فرسان العرب لتخرج صحبة أمير كبير باش العسكر ، فحصل للمقطعين بسبب ذلك غاية الأذى وقطع الخس من خراجهم مرتبن .

وفيه عرض السلطان أولاد الناس أصحاب الجوامك من ألف درهم فا دونه ، وكان أمرهم أن يتعلموا رمي البندق الرصاص قبل ذلك ، فلما عرضهم ورموا قدامه كتبهم في التجريدة ، وأنفق على كل واحد ثلاثين ديناراً ، وأشرك كل اثنين في جمل أعطاه لها ، وخرجوا صحبة التجريدة .

وفيه نادى السلطان للعسكر بالعرض ، وأشيع أمر التجريدة إلى ابن عثان . فلما عرضهم بادر إليهم بتفرقة النفقة . ثم وقع في ذلك اليوم بعض اضطراب من الماليك الجلبان ، وقام السلطان من الدكة ونزل وقال : « أنا أنزل لكم عن السلطنة وأمضي إلى مكة » فتلطف به الأمراء . ثم آل الأمر بعد ذلك إلى أن أنفق على كل مملوك مئة دينار كالعادة وجامكية أربعة أشهر وثمن جمل سبعة أشرفيات ، فأنفق في ذلك على عدة طباق واستر على ذلك حتى أكمل النفقة . ثم حملت نفقة الأمراء المقدمين والطبلخانات والعشرات وقد تعينوا للسفر أجمعين ، ولم يبق بمصر سوى آقبردي الدوادار وأزدمر تمساح ، فكانوا على الحكم الأول كا تقدم ، فبلغت النفقة على الأمراء والجند نحو خسمائة ألف دينار ، وكانت هذه التجريدة آخر تجاريد الأشرف قايتباي إلى ابن عثان وغيره ولم يجرد بعدها أبداً .

ثم نادى للعسكر بأن لا يخرج منهم أحد قبل الباش فما سمعوا له شيئاً .

### التجريدة الأخيرة

وفي شهر ربيع الآخر خرج أمير كبير أزبك من القاهرة قاصداً البلاد الحلبية ، وصحبته الأمراء ، وكانت عدتهم عشرة وهم على ما ذكرناه في التجريدة الماضية ، وأما الأمراء العشرات والطبلخانات فكانوا زيادة على الخسين أميراً . وأما الماليك السلطانية فكانوا زيادة على أربعة آلاف مملوك ، فكان لهم يوم مشهود حتى رجَّت لهم القاهرة ، واسترت الأطلاب تنسحب من إشراق الشمس إلى قريب الظهر ، وخرج مماليك الأمراء وهم باللبس الكامل من آلة السلاح فعدت هذه التجريدة من نوادر التجاريد . وقد طال الأمر بين السلطان وبين ابن عثان في أمر الفتن .

وفي شهر جمادى الآخرة قويت الإشاعات بسفر السلطان بنفسه إلى حلب ، إذ نزل إلى الميدان وعرض الهجن وعين جماعة من الخاصكية للسفر معه ، وأمر من بقي من العسكر بتجهيز أنفسهم وأن يكونوا على يقظة للسفر .

وفي شهر رجب وصل هجان من حلب ، وأخبر بأن العسكر قصد التوجه إلى بلاد ابن عثان ، وقد أرسلوا ماماي الخاصكي رسولاً إلى ابن عثان فلما أبطأ عليهم خبره ، زحف العسكر المصري على أطراف بلاد ابن عثان ووصلوا إلى قيسارية ، وقتلوا بها ونهبوا عدة من ضياعها وأحرقوها ، ثم فعلوا مثل ذلك بعدة أماكن من بلاد ابن عثان ، وانقسموا فرقتين : فرقة إلى ماوندة ، وفرقة مقية بكولك ينتظرون ما يكون من هذا الأمر . ثم حضر جان بلاط الغوري ، أحد ماليك السلطان ، وكان من الأمراء العشرات يومئذ ، وأخبر بأن العسكر في قلق زائد ، وأن العليق مفقود وأنهم قد عولوا على الجيء إلى مصر في سر السلطان ذلك .

وفي شهر رمضان حضر هجان وأخبر بأن العسكر على حصار قلعة كوارة ، ومات في مدة المحاصرة قانصوه من فارس المعروف بقرا ، وهو من مماليك السلطان ، وكان من الأمراء العشرات ، ثم أخذت هذه القلعة فيا بعد وهدمت إلى الأرض .

وفي شهر ذي القعدة جاءت الأخبار بأخذ قلعة كوارة من يد عسكر ابن عثان ، فسر السلطان بذلك ، ثم بعد مدة وردت عليه الأخبار بأن العسكر قلق ويطالب بالجيء إلى مصر ، فتنكد السلطان وأرسل عدة مراسيم للأمراء بالإقامة فا سمعوا له شيئاً .

ثم جاءت الأخبار بأن أزبك أمير كبير قد دخل إلى الشام هو والأمراء والنواب والعسكر قاصدين الدخول إلى القاهرة من غير إذن ، وقد جاؤوا بنية وقوع فتنة وصرَّحوا بذلك . ثم نودي من قبل السلطان بأن العسكر الذي قدم من التجريدة يصعد إلى القلعة ، فامتنع الماليك ولم يصعدوا إلى القلعة .

وفي الشهر المحرم سنة ( ٨٩٦ هـ ) كان دخول أزبك أمير كبير ومن معه من الأمراء والعسكر ، ودخلوا إلى القاهرة في موكب حافل وكان لهم يـوم مشهـود . فلما طلعوا إلى القلعة خلع السلطان على أزبك أمير كبير وعلى بقيـة الأمراء ، ونزلوا إلى دورهم وهذه آخر تجاريد أزبك أمير كبير إلى البلاد الحلبية .

#### فرض الجباية

من الحوادث المهولة أن السلطان توجه في ربيع الأول إلى قبة يَشْبَك السدَوَادار التي في رأس دور الحسينية ، فجلس هناك وأرسل خلف القضاة الأربعة ، فحضر القاضي الشافعي زين الدين زكريا ، والقاضي الحنفي ناصر الدين الإخميي ، والقاضي المالكي عبد الغني بن تقي ، والقاضي الحنبلي بدر الدين محمد السعدي ، فلما تكامل المجلس شرع السلطان في التكلم معهم ،

فذكر لهم «أن ابن عثان ليس براجع عن محاربة عسكر مصر ، وأن أحوال البلاد الحلبية قد فسدت وآلت إلى الخراب ، وإن التجار منعوا ما كان يجلب إلى مصر من الأصناف ، وأن الماليك الجلبان يرومون مني نفقة ، وإن لم أنفق عليهم شيئاً نهبوا مصر والقاهرة وحرقوا البيوت ، ومتى رجع عسكر ابن عثان إلى البلاد الحلبية لا يخرج العسكر من مصر حتى أنفق عليهم » .

ثم شرع يقسم بالله تعالى « أنه ما بقي في الخزائن شيء من المال لا كثير ولا قليل ، والقصد أن أفرض على الأوقاف والأملاك التي بمصر والقاهرة من أماكن وغيطان (٢٦٧) وحمامات وطواحين وأفران ومراكب وغير ذلك ، أجرة سنة كاملة أستعين بها على خروج التجريدة ، فسكت المجلس ساعة .

ثم قال القاضي الشافعي : « لعل الله يكفيكم مؤونة ذلك ، وقال القاضي المالكي إن أجرة سنة كاملة تثقل على الناس ولا يطيقون ذلك فإن كان لا بد من ذلك فلنفرض عليهم أجرة خمسة أشهر ، وقبل ذلك فرض عليهم أجرة شهرين ، فهذه سبعة أشهر وما يطيق الناس أكثر من ذلك » فتوقف السلطان .

ثم آل الأمر إلى ما قاله قاضي القضاة المالكي ، وانفض المجلس على ذلك . فلما بلغ الناس ما وقع اضطربت الأحوال وكثر القيل والقال في ذلك ، وأشيع عن السلطان أنه سيفرض على كل إنسان من ذكر وأنثى من كبير وصغير دينارين ذهب ، وتكلموا من هذا النبط بأشياء كثيرة .

ثم بعد أيام رسم السلطان لتغري بردي الاستادار بأن يكون متكلماً في جباية الأملاك من باب زويلة إلى دير الطين ، ورسم لابن الصابوني ناظر الخاص بأن يكون متكلماً في جباية الأملاك من باب زويلة إلى خارج الحسينية . فعند ذلك اضطربت الأحوال وتزايدت الأهوال ، وتوجهت الرسل الفلاظ الشداد ،

<sup>(</sup>٢٦٧) الغيطان : جمع غوطة وهي الأرض المزروعة زراعة كثيفة : ثمار خضار ...

ولم يراعوا الوداد ، وأكثر الناس صاروا رسلاً وطلبوا أعيان الناس وانقطع الرجاء باليأس ، وصار الإنسان يخرج من داره ، فيرى أربعة من الرسل في انتظاره ، فيكون نهاره أغبر ، ويخرج في أذياله يتعثر ، فيقدحوا فيه الزناد ، ولا يرى له من اعتاد .

وفي شهر ربيع الآخر ثار الماليك الجلبان على السلطان فطلبوا منه نفقة بسبب هذه النصرة التي وقعت لهم ، فلما رأى منهم عين الجد أنفق عليهم على العادة كا تقدم شرح ذلك .

#### الجباية من دمشق

وفي شهر ربيع الآخر أيضاً عين السلطان قرقاس أمير آخور ثاني ليتوجه إلى دمشق بسبب جباية أملاك دمشق عن خمسة أشهر كا وقع بمصر ، وعين قاصداً أيضاً إلى ثغري الاسكندرية ودمياط ، وكانت هذه المصيبة عامة على الناس ، حتى أخذ من أوقاف البيارستان خمسة أشهر ، وانقطع معلوم الأيتام والضعفاء في رواتبهم مدة خمسة أشهر ، وكذلك سائر أوقاف الجوامع والمدارس والترب ، وقطع معلوم الصوفية والصدقات الجارية .

فلما توجه قرقماس المذكور إلى دمشق ، أظهر بها من المظالم أشياء كثيرة .

وقرقاس هذا هو الذي تولى نيابة حلب فيا بعد ، وقبض عليه طومان باي الدَوَادار لما خرج إلى الشام بسبب عصيان قصروه نائب الشام ، فسجن قرقاس هذا بقلعة دمشق ثم عاد إلى مصر وقد تولى الأتابكية .

### قاصد ابن عثان والصلح

وفي شهر جمادى الآخرة حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد من عند ابن عثمان صحبة ماماي الخاصكي الذي توجه قبل تاريخه إلى ابن عثمان ، وكان هذا القاصد

الذي حضر من أجل قضاة ابن عثان وكان متولياً القضاء بمدينة روسة ، وهو شخص من أهل العلم يقال له علي حلبي ، فلما صعد إلى القلعة أكرمه السلطان وبالغ في تعظيه جداً . وأحضر على يديه مفاتيح القلاع التي كان ابن عثان قد استولى عليها ، فسلمها إلى السلطان وأشيع أمر الصلح فنزل القاصد إلى مكان أعِد له وهو في غاية الإكرام . ثم إن السلطان أطلق اسكندر بن جيحان الذي كان أسر وسجن كا تقدم وأقام مدة طويلة ، فلما أطلقه السلطان أحسن إليه وكساه ، وكذلك أطلق الأسرى الذين كانوا مأسورين من عسكر ابن عثان وكسام وأحسن إليهم ، وتوجهوا إلى بلادهم صحبة القاصد لما سافر .

وبهذا تم أمر الصلح بين السلطان وبين ابن عثمان .

وفي شهر رجب خرج جان بلاط من يَشْبَك قاصداً من عند السلطان إلى ابن عثمان فظهر في تجمل زائد وموكب حافل ، وجان بـلاط هـذا هـو الـذي تـولى السلطنة فيا بعد بعشر سنين .

وفي ربيع الأول سنة ٨٩٧ هـ رجع إلى دمشق الأمير جان بلاط قاصد السلطان في الصلح إلى أبي يزيد ابن عثان ، وقد أنعم عليه وعلى ستة أنفار معه بالخلع والماليك والجواري والجمال والقاش الحرير والذهب وغير ذلك ، وأنه راض بما أراده السلطان منه ، وكانت غيبته نحو خمسة شهور ، وقد حصل للناس أمن في أوطانهم ، وتلقاه أرباب الدولة على العادة . وقد أنعم عليه السلطان بتقدمة ألف بعد عودته .

### انتهاء أعمال ابن عثمان

والظاهر أن ابن عثان وجد له فريسة أسمن من الحكومة المصرية فقد أتاحت له الفرصة الاستيلاء على بلاد حسن بك الطويل ( أوزون حسن ) . وفي شهر ربيع الآخر سنة ٨٩٧ هـ جاءت الأخبار بأن مملكة حسن بك الطويل في اضطراب وأن ابن عثان قد أشرف على أخذها من يد أولاده . فلما بلغ السلطان ذلك قصد أن يخرج تجريدة صحبة حسين بن أغرلو بن حسن الطويل الذي كان مقياً بالقاهرة ثم آل الأمر إلى إهمال خروج التجريدة ومات حسين فيا بعد لما حج ودفن بالمدينة .

# نصوص وإضافات على الرحلة ع

### تحسن العلاقات بين الدولتين المملوكية والعثمانية

- \_ الهدوء والتقارب بين الماليك والعثانيين .
  - \_ وفاة السلطان الأشرف قاتيباي .
- \_ السلاطين الذين تولوا حتى قانصوه الغوري .
  - \_ العلاقات الحسنة بين الماليك والعثمانيين .
    - \_ اعتداءات الصفويين .

# تحسن العلاقات بين الدولتين المملوكية والعثمانية

#### الهدوء والتقارب بين الماليك والعثانيين

استرت مدة الهدوء بين الدولتين قرابة ربع قرن ( من ١٩٧٧ هـ - ١٩٢٧ هـ) اتسمت بقيام علاقات طيبة بينها فكانت الوفود الرسمية ( القصاد ) تتبادل الزيارات بصورة مسترة ، وكان هؤلاء القصاد يلقون الترحيب الدائم وحسن الاستقبال والحفاوة ، يحضرون و معهم الهدايا الثينة ويعودون بهدايا أثمن .

إلا أن الأوضاع الداخلية في الدولة المملوكية كانت تسير من سيء إلى أسوأ ، ففي سنة ٩٠١ هـ توفي السلطان الأشرف قايتباي وكانت وفاته نقطة تحول خطير في تاريخ هذه الدولة ، ويكن اعتبارها بداية النهاية ، فقد حكم الدولة من بعده خسة سلاطين لم يطل حكم الأربعة الأوائل منهم خمس سنوات ، وكانت نهايتهم العزل والقتل ، واتسم حكهم بالمنازعات واضطراب الأحوال الداخلية . وتلام السلطان قانصوه الغوري الذي حكم ست عشرة سنة حتى كانت معركة مرج دابق ، إلا أن أحوال الدولة الداخلية ـ وإن كانت المنازعات والاضطرابات قد توقفت ـ لم تشهد عهداً من قبله تزايدت فيه المظالم وسحقت فيه حقوق الناس وتضاعفت الضرائب وزيفت فيه النقود كا حدث في عهده ، وتزايدت الأخطار الخارجية أيضاً ، فقد توصل البرتغاليون إلى الهند وقطعوا تجارتها عن البلاد العربية وتأثر بذلك دخل الدولة ، وعندما حاول الغوري مجابهم بحرياً ، تحطم الطوله ولقي الهزية ، وظهر خطر الصفويين في إيران وشنوا أكثر من غارة على الحدود الشهالية للبلاد .

وكان العثمانيون قد وصلوا إلى أوج قوتهم ، وفتحوا شبه جزيرة البلقان

وما إن اشتدت عليهم المقاومة الأوربية حتى وجدوا من الأنسب لهم الاتجاه نحو الشرق والجنوب إلى الدولتين الكبيرتين الصفوية والمملوكية .

وفي العرض التالي لحة عن السلطان الأشرف قايتباي وعن خلفائه وذكر لأهم الحوادث التي حدثت في عهدهم .

#### ١ - وفاة السلطان قايتباي

لما كان يوم الأحد السابع عشر من شهر ذي القعدة سنة إحدى وتسعائة ، كانت وفاة السلطان الملك الأشرف قايتباي المحمودي الظاهري إلى رحمة الله تعالى بعد العصر ، ومات بالقلعة ، وأخرج صبيحة يوم الاثنين شامن عشري ذي القعدة ، وتوفي وله من العمر نحو ست وثمانين سنة ، ومات وهو بعلة الدبيلة واعترته علة البطن أيضاً وامتنع عن الأكل مدة انقطاعه حتى مات .

وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر ووحداً وعشرين يوماً بما فيها مدة انقطاعه عند توعك جسده .

فإنه تسلطن يوم الاثنين سادس رجب سنة اثنتين وسبعين وتماغائة وتوفي يوم الأحد سابع عشري ذي القعدة سنة إحدى وتسعائة ، وهذه المدة لم تتفق لأحد من الملوك غيره قبله ، وعاش عمره كله وهو في عز وشهامة من حين كان خاصكياً إلى أن بقي سلطاناً وما نفي قط ولا سجن ولا تقيد .

وكانت عليه سكينة ووقار ، مهيب الشكل في العيون ، جميل الهيئة ، مبجلاً في موكبه ، كفؤاً للسلطنة ، وافر العقل ، سديد الرأي ، عارفاً بأحوال المملكة ، يضع الأشياء في محلها ، ولم يكن عجولاً في الأمور ، بطيء العزل لأرباب الوظائف ، يتروى في الأمور أياماً قبل تقريرها . وكان لا يخرج إقطاع أحد من الجند إلا بحكم وفاته ، ولا من أبناء الناس المقطعين إلا بحكم وفاته ، ويرسل من يكشف عليه وهو ميت حتى يصدق لموته .

وكانت صفته طويل القامة ، عربي الوجه ، مصفر اللون ، نحيف الجسد ، شائب اللحية .

تولى الملك وله من العمر أربع وخمسون سنة ، وكان موصوفاً بالشجاعة عارفاً بأنواع الفروسية ، ولا سيا في فن لعب الرمح ، علامة في فنه ، لكنه كان عباً لجمع الأموال ، ناظراً لما في أيدي الناس ، ولولا ذلك لكان من خيار ملوك الجراكسة على الإطلاق .

تحرك عليه في أيام سلطنته شاه سوار ، وحسن الطويل ، وابن عثان ، وغير ذلك من ملوك الشرق . وجرّد عليهم تجاريد كثيرة وهو ثابت على سرير ملكه ، لم يتزحزح ، حتى قيل : ضبط ما صرفه على نفقات التجاريد التي جردها في أيام سلطنته إلى أن مات ، فكانت نحو سبعة آلاف ألف دينار وخمسة وستين ألف دينار ،خارجاً عما كان ينفقه عند عودتهم من التجاريد ، وهذا من العجائب التي لم يسمع بمثلها .

وكان مغرماً بشراء الماليك حتى قيل لولا الطواعين التي وقعت في أيامه لكان تكامل عنده ثمانية آلاف مملوك .

وكان تقياً في نفسه لم يشرب قط خراً ، ولا كان يستعمل شيئاً من الأشياء الخدرة ، وكان له اشتغال بالعلم ، كثير المطالعة في الكتب ، وله أذكار وأوراد جليلة تتلى في الجوامع . وكان له اعتقاد في الفقراء ، ويعظم العلماء ، عارفاً بمقام الناس ، ينزل كل أحد منزلته ، وكان تابعاً لطريقة الصوفية في التقشف ، وكان لا يوصف بالكرم الزائد ، ولا بالبخل المفرط ، وكان له بر ومعروف ، ووقف عدة جهات على وجوه البر والصدقة .

وكانت محاسنه أكثر من مساوئه ، ولم يخلف من الأولاد سوى ولده محمد اللذي تسلطن من بعده ، ولم يتزوج مدة عمره سوى فساطمة بنت العلائي علي بن خاص بك ، واسترت معه إلى أن مات .

وأما ما أنشأه الأشرف قايتباي في أيام دولته من البنيان الفاخر فأشياء كثيرة ، منها أنه جدد عمارة المسجد الشريف النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام لما احترق ، وأنشأ هناك مدرسة مطلة على الحرم النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام .

وأنشأ مدرسة بمكة المشرفة عند باب السلام وعدة ربوع وأماكن بمكة المشرفة ، وأنشأ مدرسة ببيت المقدس ، ومدرسة وبيوتاً ودكاكين بدمشق ، ومدرسة بغزة ، ومدرسة بثغر الاسكندرية ، والبرج العظيم الذي أنشأه مكان الفنار القديم والبرج الذي بثغر رشيد .

وأما ما أنشأه من البنيان في الديار المصرية ، فالجامع الذي بالصحراء مكان تربته ، وجامع بالروضة ، وجامع برأس الكبش ، وجامع بباب الحرق عند الشيخ سلطان شاه والسبيل ، والمكتب الذي بقرب تحت الربع ، وجامع لطيف خارج باب القرافة ، وجدد عمارة قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه ، وأنشأ زاوية بالمرج والزيات ، والمدرسة بالخانقاه ، وغير ذلك من الجوامع والمدارس في أماكن شتى بالقاهرة وضواحيها . وأنشأ السبيل برأس سويقة عبد المنعم ، وأنشأ بالقاهرة عدة زوايا و سبل وصهاريج وغير ذلك ، وعدة ربوع وحوانيت في مواضع متفرقة ، وجعلها وقفاً على الدشيشة (٢٦١) التي كان قررها بالمدينة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .

وأما ما أنشأه بالقلعة فالمقعد داخل الحوش ، والمبيتان اللذان حوله ، والحواصل بجوار قاعة البحرة ، وجدد عمارة الإيوان الناصري بالقلعة ، وأنشأ مواضع كثيرة بالقلعة .

<sup>(</sup>٢٦٨) راجع كتاب في رحاب دمشق ، برج طرابلس ص ٢٣٢ تأخذ فكرة عن البروج الإسلامية في السواحل .

<sup>(</sup>٢٦٩) الدشيشة : حساء بهريس القمح واللحم .

وجدد عمارة قناطر أبي المنجا ، والقناطر التي بشبرمنت بالجيزة ، وأنشأ هناك رصيفاً حصل به غاية النفع في أيام النيل للمسافرين ، وجدد عمارة قنطرة باب البحر ، وجدد عمارة الميدان الكبير بجوار البركة الناصرية ، وصرف عليها جملة مال .

وجدد مقام سيدي أحمد البدوي وبناه بناء حافلاً ووسعه ، وجدد بناء زاوية الشيخ عماد الدين رحمه الله ، وجدد عمارة باب القرافة ، وأنشأ هناك الربوع ، وأنشأ مقعداً ومبيتاً وجنينة بدار البقاء تحت القلعة .

وجدد عمارة جامع الرحمة بغيط جاني بك نائب جدة ، وأنشأ عدة ربوع بالخشابين والبندقانيين ، وبالجامع الأزهر وغير ذلك ، وله عدة أماكن أنشأها وحصل بها النفع العام للمسلمين .

وأما ما أبطله في أيام سلطنته من شعار المملكة ، فخدمة القصر بالشاش والقياش ، وقد قررته الملوك السالفة لإقامة الحرمة ونظام المملكة ، وأبطل الرمايات التي تُعمل ببركة الحبش ، ودخول الملوك إلى القاهرة والعسكر أمامها بالشاش والقياش ليكون يوماً مشهوداً .

وأبطل لبس الصوف بالمطعم ، وكان الملك يشق من القاهرة وهو لابس صوفاً هو والأمراء ويكون لهم يوم مشهود .

وأبطل المركب المساة بالذهبية وكانت من شعار المملكة ولاسيا في يوم الوفاء بالنيل وكانت الملوك تتوجه فيها إلى المقياس وكان بها ستون مقذافاً.

وأبطل المركب السماة بالدرمونة وكانت تحمل مغل الحرمين الشريفين . وكانت غريبة الهيئة في شكلها .

<sup>(</sup>۲۷۰) المركب : ما يشبه العرض العسكري التجميلي .

وأبطل دوران المحمل (٢٧١) الرجبي في أيام سلطنته وما كان يعمل فيه . وأبطل المسايرات التي كانت تعمل في تلك الأيام وكان ينفق في مدة دوران الحمل مالا ينحصر .

وأبطل في أيام سلطنته أشياء كثيرة من شعار المملكة لم نذكرها خوف الإطالة .

وكان آخر من مشى من السلاطين على النظام القديم مما ذكرناه الظاهر خوشُقَدم رحمه الله تعالى .

وأما ما عدله من المساوئ فإنه لما تولى السلطنة ، ندب يَشْبَك الدَوَادار لما تولى الوزارة ، فقطع لحوم (٢٧٢) جماعة من الناس كانت مرتبة لأيتام ونساء وأرامل ، وكانت تباع وتشترى من الناس من الديوان إلى آخر دولة الظاهر خوشْقدم .

ثم فعل مثل ذلك بالجوامك وقطع عدة جوامك لجماعة من أولاد الناس ، والذي أبقاه أخذ منه مائة دينار بمن له جامكية ألفي درهم ، وأخذ بمن له جامكية ألف درهم خسين ديناراً ، وذلك بسبب بدل تجريدة سوار بمن لم يسافر للتجريدة .

وأخذ من أجرة الأملاك والأوقاف من الجوامع والترب بالقاهرة وغيرها أجرة سبعة أشهر ، وحصل بذلك للناس الضرر الشامل . وصادر اليهود والنصارى في أيامه مرتين . وصادر جماعة من أعيان التجار ومن تجار الأرياف . ورمى على البلاد التي بالشرقية شيئاً يقول له الخس بسبب خيالة تخرج مع التجريدة إلى ابن عثان ، وفعل مثل ذلك بعربان جبل نابلس ثم قطع هذا الخس من خراج المقطعين .

ومنها أنه كان ولّى جماعة من مماليكه عوضاً عن جماعة العربان ، فجاروا أيضاً على الفلاحين وأخذوا منهم غير العادة أضعافاً . وكذلك الكشاف كان يقرر

<sup>(</sup>٢٧١) الحمل الرجبي : مجمل يدار به في شهر رجب من قبيل العرض الشعبي في الأحياء الكبيرة في الله.

<sup>(</sup>٢٧٢) المقصود : اللحوم التي كانت تمنح للأيتام صدقة .

عليهم الأموال فيجورون أيضاً على البلاد ويأخذون المال أمثالاً ، فمن يومئذ تلاشى أمر البلاد وانحط خراج المقطعين جداً .

ومنها أنه أحدث مكساً على بيع الغلال ، وجعل على كل أردب نصف فضة خارجاً عن ثمنه لمن يشتري أو يبيع ، وقد تزايد الأمر بعده في ذلك حتى صار على كل أردب نصفان .

وهو أول من أحدث تفرقة الجامكية بحضرته ، وضيق على الناس ، ولم يفعل ذلك أحد من الملوك وكان مقدم الماليك وأحد رؤوس النوب يتولى تفرقة الجامكية في الإيوان ، ولم يشعر السلطان بذلك ، فبطل ذلك واسترت من يومئذ تنفق بحضرة السلطان .

ومنها أنه فعل بجاعة من المباشرين وغيرهم الأفعال الشنيعة ، منها شنق القاضي (۲۷۱) ابن المقسي ، وتوسيط مجد الدين بن البقري الاستادار ، وغير ذلك مما تقدم ذكره ، وقطع يد إبراهيم بن فريعين صيرفي الجامكية وكان في سن الشيخوخة ، وعاش بعد ذلك مدة طويلة وهو أقطع ، وقد رتب له السلطان ما يكفيه إلى أن مات .

ومن محاسن الأشرف قايتباي أنه كان في شدة غضبه يستحيل في الحال راضياً ويزول ما كان عنده من الحدة وهذه من أجمل الخصال .

وبالجملة كانت محاسنه أكثر من مساوئه وكان من خيار ملوك الترك بالنسبة إلى من جاء بعده من السلاطين ولو لم يكن عنده بعض طمع لكان أجل ملوك الشراكسة وكان من خيارهم .

\_ ۲۰۹ \_

<sup>(</sup>٢٧٤) كان لفظ القاضي يطلق على بعض كبار الموظفين من غير القضاة الشرعيين .

#### ٢ ـ الملك الناصر محمد بن قايتباي

تولى الملك الناصر محمد بن السلطان الملك الأشرف قايتباي بعد أبيه في ذي القعدة سنة ٩٠١ هـ وله من العمر خسة عشر عاماً ، وكان فتى غراً طائشاً ، وصفه ابن إياس بأنه جاهل عسوف ، جريء اليد ، سفاك للدماء ، سيء التدبير ، كثير العشرة للأوباش من أطراف الناس ، وقع منه أمور شنيعة في مدة سلطنته ، وسار في المملكة أقبح سيرة ، ولم يقع من أبناء الملوك من السواقط ما وقع منه في سائر أفعاله حتى جاوز في ذلك الحد ، وليس له من المحاسن إلا القليل ، وكانت مدة سلطنته سنتين وثلاثة أشهر وتسعة عشر يوماً . وكانت أيامه كلها فتناً وشروراً وحروباً قائمة . قتل في ربيع الأول سنة ٤٠٤ هـ عندما تأمر عليه جماعة من الأمراء قرروا مع الأمير قانصوه خاله أنه إذا قتل الناصر يكون هو السلطان .

# ٣ ـ الملك الظاهر قانصوه من قانصوه الأشرفي

تولى بعد الملك الناصر سنة ٩٠٤ هـ ، واستمر بالحكم سنة وثمانية أشهر وثلاثة عشر يوماً ، وكانت أيامه أصلح من أيام الملك الناصر ، إذ كان هيناً لين الجانب قليل الأذى كثير البر والمعروف ، إلا أنه كان مسلوب الاختيار من الأمراء ، وقد اختفى بعد ثورة بعض الأمراء عليه في ذي القعدة سنة ٩٠٥ هـ ، جرى في عهده تبادل القصاد مع ابن عثمان ، ولم يخل عهده من تمرد بعض النواب والأمراء ، فقد تمرد قصروه نائب الشام في رمضان سنة ٩٠٥ هـ وخرج عن الطاعة . وتواطأ الدوّادار طومان باي مع قصروه وتآمر مع بعض الأمراء على الملك الظاهر .

# ٤ ـ الملك الأشرف جان بلاط من يَشْبَك الأشرفي

وفي يوم الاثنين ثاني ذي الحجة ، صعد الأمراء العسكر إلى باب السلسلة

وتشاوروا فين يلي السلطنة ، وكان قصد الأمير طومان باي أن يتسلطن ، وقد ظهر ذلك فيا بعد ، ولكن كان يتقدمه الأتابكي جان بلاط ، وتاني بك الجمالي أمير السلاح ، فلم يجسر أن يتسلطن ولم يكن مرضياً عنه من العسكر ، فما وسعه إلا أن تعصب للأتابكي جان بلاط وسلطنه وتسمى جان بلاط بالملك الأشرف واستر في الحكم حتى جمادى الآخرة ٩٠٦ هـ وكان قطيع القلب ، عسوفاً ظالماً واستر في الحكم عنى جمادى الآخرة ٩٠٦ هـ وكان قطيع القلب ، ولو أقام في السلطنة حصل منه للناس عاية المشرة من الظلم والأذى فعجل الله به .

وقد خنق وهو مسجون في البرج بالإسكندرية في شعبان ٩٠٦ هـ .

# ه - الملك العادل أبو النصر طومان باي الأشرفي

استر نائب الشام قصروه بعصيانه فسافر إليه طومان باي وكان قد تولى منصب أمير سلاح دواداراً كبيراً ووزيراً واستاداراً وكاشفاً للكشاف ومدبراً للمملكة ، وتسلطن في دمشق وعاد وهو سلطان ، فدخل القاهرة وصحبته قصروه وبقية النواب ، وحاصر القلعة وألقى القبض على جان بلاط ، وتحت له السلطنة في القاهرة في جمادى الآخرة سنة ٩٠٦ هـ وكان سفاكاً للدماء ، عسوفاً ، ظالماً ، وكانت سلطنته كلها شروراً وفتناً مع قصرها ، إذ لم تدم أكثر من مئة يوم غدر بصديقه قانصوه فقتله وكان قانصوه سبب نصرته في الشام والقاهرة .

وقد عزم على الإيقاع بعدد من الأمراء يوم العيد وهم بالجامع ، فانكشفت المؤامرة وهرب واختفى إلى أن قبض عليه وقطع رأسه .

٦ - سلطنة الملك الأشرف أبو النصر قانصوه من بيبردي الغوري الأشرفي وصفاته .

ولي السلطنة يوم الأثنين الأول من شوال سنة ٩٠٦ هـ وهو كاره لها ممتنع عنها ، ولقب بالملك الأشرف ، وله من العمر نحو ستين سنة ، ولعل وصف ابن

إياس له ولفترة حكمه وأعماله توضح لنا بجلاء وضع الدولة والشعوب الحكومة في عهده .

« كانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يوماً ، فكانت هذه المدة على الناس كل يوم منها بألف سنة مما تعدون ، وكانت صفته طويل القامة ، غليظ الجسد ، ذا كرش كبير ، أبيض اللون ، مدور الوجه ، مشحم العينين ، جهوري الصوت ، مستدير اللحية ، ولم يظهر بلحيته الشيب إلا قليلاً .

وكان ملكاً مهاباً جليلاً مبجلاً في المواكب ملئ العيون في المنظر ولولا ظلمه وكثرة مصادراته للرعية وحبه لجمع الأموال لكان خيار ملوك الجراكسة بل وخيار ملوك مصر قاطبة . وكان يوكب يوم الاثنين والخيس بالحوش السلطاني ، ويوم السبت والثلاثاء بالميدان ، فينزل من السبع حدرات وقدامه طوالتين خيل بسروج ذهب وكنابيش ومياتر زركش . وكان يكثر في الأسفار من ركوب الحجورة بالسروج البداوي والركب العراض ويشد في وسطه حياصة (٢٧٥) ذهب عوضاً عن الشد البعلبكي ويلبس في أصابعه الخواتم الياقوت الأحمر والفيروز والزمرد والماس وعين الهر .

وكان مولعاً بشم الرائحة الطيبة من المسك والعود والبخور ، تَرِفاً في مأكله ومشربه وملبسه ، يحب رؤية الأزهار والفواكه ، ويُميل إليه أبناء العجم ، وربا كان يَميل إلى مذهب النسبية من ميله إلى معاشرة الأعاجم ، وكان مولعاً بغرس الأشجار ، وحب الرياضات ، وساع الطيور المغردة ، ونشق الأزاهر العطرة والبخور ، وكان يستعمل الطاسات النهب يشرب فيها الماء ، وكان نها في الأكل ، يغوى طيور السموع ، وكان يعرف بقانصوه من بيبردي الغوري .

<sup>(</sup>٢٧٥) الحياصة : الحزام الذي يوضع في وسط الجسم .

واستر يرتع في ملك مصر على ما ذكرناه من التنعم والرفاهية وهو نافذ الكلمة وافر الحرمة ، والأمراء والنواب والعسكر في قبضة يده ، لم يختلف عليه اثنان إلى أن وقعت الوحشة بينه وبين سليم شاه بن عثان ملك الروم فخرج إليه ، وجرت له الكاينة العظمى التي لم تقع قط لملك من ملوك مصر ولا غيرها من الملوك ، وكان ذلك في الكتاب مسطوراً ، وقد قلت في معنى ذلك :

> طالع تواريخ الملوك فهل تري لكن هــذا حـادث مـا مثلـه والأشرف الغـــوري كان مليكنـــــــا والموت أوجب هنزمه منع جيشه أعماله ردت عليه بما جني

سُمعت لهم بحــوادث محــا جرى لا زالت الأيام يبدو فعلها بعجائب وغرائب بين الدورى سبقت لسلط\_ان ولا مت\_أمرا لكنه قد جار فينا وافترى قد كان ذلك في الكتاب مسطرا والسدهر جسازاه بسأمر قسدرا

وكان للغوري محاسن ومساوئ ولكن مساوئه أكثر من محاسنه .

فأما ما عد من محاسنه : فإنه كان رضى الخلق ، يملك نفسه عند الغضب ، وليس له بادرة بحدة عند قوة خلقه ، ومنها أنه كان له الاعتقاد الزائد في الصالحين والفقراء ، ومنها أنه كان يُصَرِّف مقادير الناس على قدر طبقاتهم ، ومنها أنه كان ماسك اللسان عن السب للناس في شدة غضبه ، ومنها أنه كان يفهم الشعر ويحب سماع الآلات والغناء وله نظم على اللغة التركية ، وكان مغرماً بقراءة التواريخ والسيّر ودواوين الأشعار ، وكان قريباً من الناس يحب المزح والمجون في مجلسه غير كثيف الطبع في ذاته ، وكان عنده لين جانب ورياضه بخلاف طبع الأتراك ، ولم يكن عنده شمم ولا تكبر نفس ولا رقاعة زائدة بخلاف عادة الملوك في أفعالهم .

وأما ما عدّ من مساوئه فإنها كثيرة لا تحص :

فقد أحدث في أيام دولته من أنواع المظالم مالم يحدث في سائر الدولة من قبل ، منها أن معاملته في الذهب والفضة والفلوس الجدد أنحس المعاملات ، جميعها زغل ونحاس وغش لا يحل صرفها ولا يجوز في ملة من الملل .

ومنها ما قرره على الحسبة (٢٧١) في كل شهر ، وهو مبلغ ألفين وسبعائة دينار ، فكانت السوقة تبيع البضائع بما تختاره من الأثمان ، ولا يقدر أحد يكلمهم فيقولون : علينا مال للسلطان ، فكانت سائر البضائع في أيامه غالية بسبب ذلك .

وقرر على دار الضرب مالاً له صورة في كل شهر ، فكانوا يصنعون في الذهب والفضة النحاس والرصاص جهاراً ، فكان الأشرفي النهب إذا صفوه يظهر فيه ذهب يساوي اثنى عشر نصفاً ، وقد سلم السلطان دار الضرب إلى شخص يسمى جمال الدين ، فلعب في أموال المسلمين ، وأتلف المعاملة وسبك ذهب السلاطين المتقدمة حتى صار لا يلوح لأحد من الناس منهم لا دينار ولا درهم ، فلما شنق جمال الدين قرر في دار الضرب المعلم يعقوب اليهودي ، فشي على طريقة جمال الدين ، وقد استباح أموال المسلمين ، فكان النصف فضة ينكشف في ليلته و يصير من جملة الفلوس الحر ، فاستمر الغش في معاملته في مدة دولته إلى أن مات ، وقد ورد في الحديث الشريف من غشنا فليس منا .

ومن مساوئه أنه كان سجن الريس كال الدين بن شمس المزين بالمقشرة وأقام بها أياماً وكان من المقربين عنده .

ومن مساوئه أنه كان يضع يده على أموال التركات الأهلية ويأخذ مال الأيتام ظلماً ولو كان للميت أولاد ذكور وإناث فينعهم من ميراثهم ويخالف أمر الشريف.

<sup>(</sup>٢٧٦) الحسبة تعادل في عهدنا وظيفة البلديات وتشل مراقبة النظافة والأسعار والصحة والبيع والشراء .

ومنها أنه كان يولي الكشاف ومشايخ العربان على البلاد ، ويقرر عليهم الأموال الجزيلة فتفرد الكشاف ومشايخ العربان على بلاد المقطعين والأوقاف ، فيأخذ كل منهم المثل أمثال ، فضعف أمر الجند من يومئذ وتلاشي حال البلاد .

وكذلك كان يولي النواب على أعمال جهات البلاد الشامية والحلبية ويقرر عليه الأموال الجزيلة في كل سنة بقدر معلوم ، فيأخذونه من الرعية بالظلم والعسف ، فكان كل واحد منهم يتني الرحيل من بلاده إلى غيرها من عظم الظلم الذي يصيبهم من النواب ، ولا سيا ما حصل لعربان جبل نابلس بسبب المال الذي أفرده عليهم لأجل المشاة عند خروج التجريدة ، فما حصل على أهل البلاد الشامية بسبب ذلك خير .

وكان حسين نائب جدة يأخذ العشر من تجار الهند المثل عشرة أمثال ، فامتنع التجار من دخول بندر (۲۷۷) جدة وآل أمره إلى الخراب ، وعز وجود الشاشات من مصر والأرز والانطاع وخرب البندر ، وكذلك بندر الاسكندرية وبندر دمياط ، فامتنع تجار الفرنج من الدخول إلى تلك البنادر من كثرة الظلم ، وعز وجود الأصناف التي كانت تجلب من بلاد الفرنج .

وكان كل أحد من الأرازل يتقرب إلى خاطر السلطان بنوع من أنواع المظالم ، فقرر على بيع الغلال قدراً معلوماً يؤخذ على كل أردب ، وهي ثلاثة أنصاف من البائع والشاري ، وكذلك على البطيخ والرمان ، حتى صرح على بيع الملح .

وجدد في أيامه عدة مكوس من هذا النهط ، ولم يفته من أعيان التجار أحد حتى صادره وأخذ أمواله ، ولا سيا ما جرى على الشيرازي والحليبي التاجر وغيره من التجار .

<sup>(</sup>۲۷۷) البندر: الميناء.

<sup>(</sup>٢٧٨) الشاشات : جمع شاشة وهي ما يلف على الرأس من قماش .

وصادر حتى أمير المؤمنين المستمسك بالله يعقوب وأخذ منه مـالاً لــه صورة ، ودخل في جملة ديون حتى أورد ما قرر عليه .

وأما من مات تحت عقوبته بسبب المال: منهم القاضي بدر الدين بن مزهر كاتب السر، ومنهم شمس الدين بن عوض، ومعين الدين بن شمس، وعلم الدين كاتب الخزانة، وغير ذلك جماعة كثيرة من المباشرين والعال، ماتوا في سجنه بسبب المال والمصادرات.

ومن أفعاله الشنيعة ما فعلمه مع أولاد الناس من خروج أقاطيعهم ورزقهم من غير سبب وأعطى ذلك إلى مماليكه الجلبان .

ومنها قطع جوامك الأيتام من الرجال والنساء والصغار ، فحصل لهم الضرر الشامل بسبب ذلك .

ومنها أنه فك رخام قاعة ناظر الخاص يوسف التي تسمى نصف الدنيا ، فوضع ذلك الرخام في قاعة البيسرية التي بالقلعة .

ومنها أنه قطع المعتدّات (۲۷۱) التي كانت تسامح بها الناس من الديون المفرد من تقادم السنين ، وجدد أخذ الحمايات (۲۸۰) من المقطعين من قبل أن يزيد النيل وتزرع الأراضي ، فكان المقطعون يقاسون من البهدلة مالا خير فيه .

وقد تزايد شحه حتى صار يحاسب السواقين الذين في سواقي القلعة ، والخولة (۱۸۱۱) الذين في سواقي الميدان بجلة روث الأبقار وما يتحصل من ذلك في كل يوم ، وقرر عليهم بيعها بمبلغ يردونه للذخيرة .

وكان أرباب الوظائف من المباشرين والعمال معه في غاية الضنك لا يغفل

<sup>(</sup>٢٧٩) المعتدات : ما جرب عليه العادة .

<sup>(</sup>٢٨٠) الحمايات : ما يؤخذ من المال مقابل الحاية .

<sup>(</sup>٢٨١) الخولة : القائمون على خدمة الخيول .

عنهم من المصادرات ساعة واحدة ، وصادر حتى المغاني النساء من الرؤساء .

وكان من حين توفي الأمير خايربك الخازندار يباشر أمر ضبط الخزانة بنفسه ما يدخل إليها وما يخرج منها ، ويعرضون عليه الأمور في ذلك جميعه من الوصولات بما يصرف من الخزائن في كل يوم . فكانت هذه الأموال العظيمة التي تدخل إليه يصرفها في عائر ليس بها نفع للمسلمين ، ويزخرف الحيطان والسقوف بالذهب ، وهذا عين الإسراف لبيت مال المسلمين .

وكان يهرب من الحاكات كما يهرب الصغير من الكتَّاب ، وما كانت له محاكمة تخرج على وجه مرض بل على أمور مستفجة .

وكان يتغافل عن أمور القتلى ، ويدفع الأخصام إلى الشرع ، ويضيع حقوق الناس عليهم ، وكان يكسل عن علامة المراسيم فلا يُعلَّم على المراسيم إلا قليلا ، فيوقف أشغال الناس بسبب ذلك ، حتى كانت تشترى العلامة (٢٨٢) العتيقة بأشرفي حتى تلصق على المرسوم لأجل قضاء الحوايج . ( ابن إياس ٥ / ٩٢ ) .

ولو شرحنا مساوئه كلها لطال الشرح في ذلك . ووصفه ابن إياس أيضاً بقوله : إنه كان أخس خلق الله وأبخلهم على الإطلاق .

ونضيف إلى ذلك أن الوظائف لم تكن تمنح إلا مقابل الرشوة ففي حوادث ذي القعدة سنة ٩١٩ هـ يذكر ابن إياس في معرض حديثه عن تعيين أربعة قضاة : « فعَدّوا ذلك من النوادر الغريبة لا سيا بولاية هؤلاء الأربعة في يوم واحد ، وأعجب من هذا أن السلطان لم يأخذ من هؤلاء القضاة الذين تولوا ولا الدرهم الفرد ، وقد فاته في ولاية هؤلاء القضاة الأربعة نحو اثني عشر ألف دينار ، فعد ذلك من النوادر الغريبة » . ولم تكن هذه المساوئ مقصورة على القاهرة ، بل كانت تتكرر بشكل أو بآخر على يد نوابه في سائر أنحاء المملكة .

<sup>(</sup>٢٨٢) العلامة : ما يقابل في عصرنا الطابع الذي يلصق على المعاملات الرسمية .

هذه صورة الأوضاع الداخلية للدولة المملوكية ، وغني عن الشرح أن أعمال وصفات هؤلاء السلاطين لا يمكن أن تساعد على ازدهار الدولة وتزايد قوتها ، بل أدت إلى تدهور أحوال البلاد وتسارع ضعفها وانحدارها .

أما العلاقات الخارجية فنيز فيها ثلاث سمات :

١ - قيام علاقات ود وصداقة بين الدولة المملوكية والدولة العثمانية ، وبخاصة خلال حكم بايزيد الثاني ( أبو يزيد ) ، وقد تفاوضت الدولتان لتقفا معا أمام خطر الدولة الصفوية في إيران ، وكثر قدوم الوفود العثانية \_ القصاد \_ إلى القاهرة وكانت تجري لهم الاحتفالات العسكرية وتقام ألعاب الفروسية بغية إظهار قوة الدولة وعظمتها .

واسترت هذه العلاقات حتى وفاة بايزيد الثاني سنة ٩١٨ هـ حين تولى ابنه الأصغر السلطان سليم ، فسار على سياسة التظاهر بالصداقة والود ، بينا كان يخفي أطباعه في أملاك الدولة المملوكية ، ويهيء نفسه لهذا الأمر ، بعد أن اطلع بشكل جلي على أحوال البلاد عن طريق الهاربين من الغوري مما سيرد ذكره .

٢ - ظهور خطر الدولة الصفوية والتي هاجمت قواتها الأراضي الواقعة على
 الحدود الشالية لبلاد الشام ، إلا أن نواب السلطان الغوري استطاعوا رد
 الصفويين .

٣ ـ تزايد الخطر البرتغالي في البحر الأحمر والحيط الهندي ، وفقدان الدولة لنفوذها في هذين البحرين .

# السلام والعلاقات الحسنة بين الدولتين:

ساد السلام وحسن الجوار بين الدولتين العثمانية والمملوكية بين سنتي ٩٠٦ هـ و ٩٢٠ هـ . تعرضت خلالها حدود الدولة المملوكية لاعتداءات الصفويين .

#### وفيا يلي تفصيل لهذه الأحداث سنة فسنة :

فعلى أثر تولي السلطان قانصوه الغوري سنة ٩٠٦ هـ ، فرَّ دولت باي نائب الشام ـ وكان قريباً للملك العادل طومان باي ، وقد بلغه ما حل بالملك العادل ، فخشي على نفسه ـ إلى بلاد ابن عثان ملك الروم ، ويبدو أنه حرضه على غزو بلاد السلطان فلم يصغ إليه ، ثم اتصل بعلي دولات الذي أرسل ولده فشفع له عند السلطان وحضر بالأمان في رجب سنة ٩١١ هـ .

وفي ذي القعدة من سنة ٩٠٦ هـ ، عاد قانصوه الخازندار ، وكان الظاهر قانصوه خال الناصر أرسله قاصداً إلى ابن عثان ملك الروم .

وفي جمادى الأولى سنة ٩٠٨ هـ حضر إلى القاهرة قاصد ابن عثان ملك الروم ، وصحبته تقدمة حافلة إلى السلطان ، فأوكب السلطان في ذلك اليوم موكباً عظيماً بالحوش وكان يوماً مشهوداً .

## الاحتفال بقاصد ابن عثان:

وفي جمادى الآخرة عزم السلطان قاصد ابن عثان في الميدان الواقع تحت القلعة ، وأحضر في ذلك اليوم عدة مماليك يرمون بالنشاب على الخيل ، وبصب لهم هناك القبق (٢٨٣) يرمون عليه ، وأحرق النفط بالنهار أمام القصاد وكان يوما مشهوداً . وذلك محاولة منه لإظهار براعة جنوده بالقتال .

وفي الشهر المحرم سنة ٩٠٩ هـ ، خرج الأمير تاني بك الخازندار الذي تعين قاصداً إلى ابن عثان ملك الروم ، فخرج وصحبته هدية حافلة إلى ابن عثان . وعاد في ذي القعدة من نفس السنة بعد غيبة استغرقت نحو عشرة أشهر .

وفي ذي الحجـة سنـة ٩١١ هـ ، حضر شخص من أولاد على دولات ـ شقيـق

<sup>(</sup>٢٨٣) القبق : هو الهدف المستعمل في ألعاب الرماية ويصنع من الذهب والفضة في الاحتفالات .

سوار أمير التركان \_ وصحبته تقدمة حافلة للسلطان ، فأكرمه وخلع عليه وسافر في صفر سنة ٩١٢ هـ بعد أن حمَّله السلطان تقدمة حافلة إلى علي دولات .

وفي ذي القعدة سنة ٩١١ هـ ، حضر قاصد من عنـ د ابن عثمان ملـك الروم ، فأكرمه السلطان وأحسن إليه .

#### اعتداءات الصفويين:

وفي ربيع الآخر سنة ٩١٣ هـ ، جاءت الأخبار من عند نائب حلب بأن إسماعيل شاه بن حيدر الصوفي (٢٨٤) قد تحرك على بلاد السلطان ، ووصل أوائل عسكره إلى ملطية ، وحكوا عنه أموراً شنيعة في أفعاله ، فلما بلغ السلطان ذلك تنكد للغاية ، وجمع الأمراء وضربوا مشورة في أمر الصوفي ، فأشار الأمراء على السلطان أن يرسل تجريدة ، فنادى للعسكر بالعرض فطلع العسكر قاطبة إلى القلعة فعرضهم وكان قاصد ابن عثان حاضراً .

وفي جمادى الأولى من نفس السنة ، جاءت الأخبار بأن عساكر الصوفي عدت من الفرات ، ووصل جاليشهم (٢٨٥) إلى أطراف بلاد السلطان ، وأن علي دولات جمع التركان وخرج إليهم وتحارب معهم .

<sup>(</sup>٢٨٤) إساعيل الصوفي : هو المؤسس الحقيقي للدولة الصفوية في إيران ، قضى على دولة أق قيونلو التركانية ـ الغنم الأبيض ـ في معركة شرور سنة ٩٠٧ هـ ، واتخذ تبريز عاصمة له ، واستولى على كامل إيران وقضى على الدول الصغيرة المتفرقة فيها ، وتوسع شرقاً حتى هرات في أفغانستان ، وامتدت دولته غرباً حتى الفرات ، وكان المذهب الرسمي لدولته المذهب الشيعي ، وقد نسب ستانلي بول الصفويين في كتابه الدول الإسلامية ( ٢٦/٢٥ ) إلى العرب وذكر أنهم ينحدرون من الإمام السابع موسى الكاظم .

<sup>(</sup>۲۸۰) التعليقة ٦٩ .

# هزيمة الصفويين وشح الغوري:

وفي جمادى الآخرة حضر قاصد من عند علي دولات ، وأخبر أنه لما توجه إلى عسكر الصوفي ، تحارب معهم فكسرهم كسرة قوية ، فانهزموا نحو بلادهم ، وقتل منهم جماعة كثيرة ، وأرسل علي دولات عدة رؤوس ممن قتل من عسكر الصوفي ، وفيهم شخص من أمرائه حياً وعلى رأسه طرطور أحمر . فلما عرضوا على السلطان سرّ بهذه الواقعة وأمر بأن تعلق تلك الرؤوس على باب زويلة . فلما تحقق صحة هذه الواقعة بطل أمر تلك التجريدة التي عينها إلى الصوفي ، ورسم بإعادة النفقة التي كان نفقها على العسكر بسبب التجريدة ، فتوجهت إليهم الطواشية (٢٨١٠) لاستعادة النفقة ، فشق ذلك على الماليك ، وكانوا تصرفوا في غالبها ، فلما بلغ السلطان ذلك رسم بأن يترك ثمن الجمل الذي كان أعطي لكل منهم وقدره سبعة دنانير ، ويعيدوا الباقي .

وفيه أيضاً خلع السلطان على قاصد أبي يزيد بن عثمان خلعة سنية وألبس جماعته سلاريات وشققاً وصموراً وأذن لهم بالعودة إلى بلادهم .

# مظهر آخر للاحتفال بالقصاد:

وفي جمادى الآخرة أيضاً عزم السلطان على قاصد ابن عثان في قاعة البحرة ، فأظهر في ذلك اليوم غاية العظمة في الفرش وفي الأسمطة والفواكه والحلوى وملأ صحن فرعون الذي تحت شباك قاعة البحرة سكراً بماء الليون برسم جماعة القاصد ، وعند الانصراف خلع على القاصد كاملية مخلاً بصور فاخر وكان يوماً حافلاً جداً .

وفيه أيضاً حضر الأبواب الشريفة شخص يقال له كال من خواص جماعة ابن

<sup>(</sup>٢٨٦) الطواشية : جمع طواشي وهم الماليك الخصيان المعينون لخدمة بيوت السلطان وحريمه .

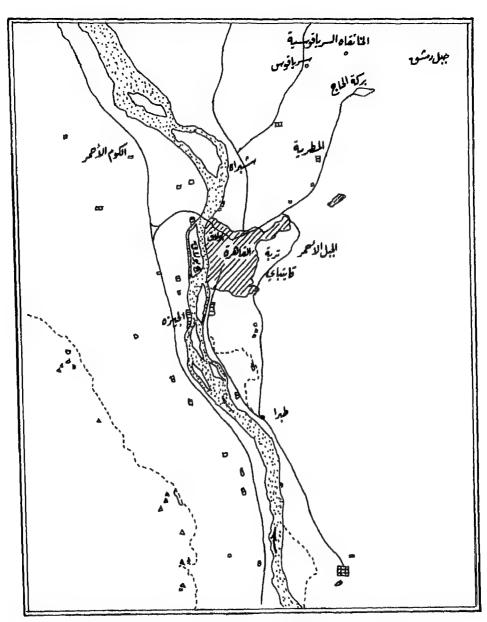

المصور (٥) القاهرة القديمة وميدان معركة الريدانية

عثان وقد قالوا عنه بأنه لا يكل ولا يمل من الجهاد في الفرنج ليلا ونهاراً حتى أعيى الفرنج أمره ، وأنه رأس المجاهدين المرابطين في الإسلام . فلما حضر أكرمه السلطان وبالغ في إكرامه وخلع عليه ، فأقام بمصر مدة يسيرة ورجع إلى بلاده .

## اعتذار إسماعيل الصفوي:

وفي شعبان من سنة ٩١٣ هـ حضر قاصد من عند إساعيل شاه الصوفي ، وعلى يده مكاتبة يذكر فيها أن الذي وقع من عسكره في دخولهم إلى أطراف بلاد السلطان لم يكن عن إذنه ، ولا علم له بذلك ، فأكرم السلطان ذلك القاصد ، وأوكب له بالجلوس موكباً حافلاً وكان هذا القاصد ، هو وجماعته في غاية الغلاسة .

# زيارة ابن بايزيد والاحتفال به:

وفي محرم من سنة ٩١٥ هـ عين السلطان الأمير علان الدوادار الثاني بأن يتوجه قاصداً إلى ابن عثان ملك الروم .

وفي صفر من نفس السنة جاءت الأخبار من دمياط ، بأن شخصاً من أولاد ابن عثمان ، يقال له قُرْقًد بيك ، قد وصل إلى دمياط فلما تحقق السلطان من ذلك ، عين لملاقاته الأمير أقباي أمير آخور ثاني . وازدمر المهمندار ونانق الخازن ، وأرسل صحبتهم ملاقاة حافلة من كل نوع فاخر ، وجهز المراكب حتى الحراقة الكبيرة (۲۸۷) التي يكسر فيها السد ليحضر ابن عثمان فيها من البحر ، وجهز له حراقة نفط تحرق أمامه في البحر .

وفي يوم الأربعاء ثامن عشر صفر وصل قُرْقُد بيك بن عثان إلى شبرا (٢٨٨)،

<sup>(</sup>٢٨٧) الحراقة : سفينة كبيرة حربية كانت تحمل الأسلحة النارية .

<sup>(</sup>٢٨٨) شبراً : كانت تقع إلى الشمال من القاهرة وهي الآن جرء منها ( المصور ٥ ) .

وهو قُرْقًد بن أبي يزيد بن محمد بن مراد بيك المتصل النسب إلى جدهم عثان ، فلما وصل إلى شبرا أخلى له السلطان قاعات البرانجية التي ببولاق (٢٨١١) ، ورسم لناظر الخاص بأن يحضر جميع ما يحتاج له من فرش وأوان وصيني وغير ذلك من الاحتياج ، فخرج جماعة من الأمراء إلى ملاقاته وكان السلطان رسم للكشّاف ومشايخ العربان بأن يلاقوه بطول الطريق ، ويضعوا له الأسمطة والمدات الحافلة ، فأرموا (٢٨١٠) على بلاد المقطعين أشياء كثيرة من أغنام وإوز ودجاج وغير ذلك ، واسترعلى ذلك حتى وصل إلى قاعات البرانجية وهو في الحراقة التي يكسر فيها السد .

فلما دخل البرانجية ، مد له السلطان هناك مدة حافلة ، ثم توجه إليه الأتابكي قرقاس والأمراء المقدمون قاطبة ، فسلموا عليه ، ثم توجه إليه القضاة الأربعة وأعيان المباشرين من أرباب الوظائف فشرع يقوم لكل من يجيء إليه من الناس .

وخلال إقامته في القاهرة ، أحسن السلطان استقباله وضيافته وأفاض في إكرامه وبالغ في خلعه عليه ، وبعث إليه بعشرين ألف دينار عشرة فضة وعشرة ذهب ، ثم رتب له راتباً شهرياً قدره / ٢٠٠٠ / دينار ، وكان سبب مجيئه إلى السلطان أن خلافاً وقع بينه وبين أبيه فحضر إلى السلطان ليصلح بينها . وبقي حتى ربيع الآخر سنة ٩١٦ هـ عندما استأذن السلطان في العودة إلى بلاده فأذن له .

وفي أثناء ذلك عين السلطان الأمير علان الدوادار قاصداً إلى ابن عثان ، وذلك في جمادى الأولى سنة ٩١٦ هـ ، وقد سافر وعاد في ربيع الأول سنة ٩١٦ هـ وقد بالغ ابن عثان في إكرامه وأحسن إليه .

<sup>(</sup>٢٨٩) بولاق : أحد أحياء القاهرة القديمة ويقع إلى الشال الشرقي منها ( المصور ٥ ) .

<sup>(</sup>۲۹۰) أرموا : بمعنى فرضوا .

#### هدية بايزيد إلى السلطان الغوري:

وفي رجب من السنة نفسها حضر يونس العادلي وكان السلطان أرسله إلى بلاد ابن عثان ليشتري له أخشاباً وحديداً وباروداً ، فلما بلغ ابن عثان ذلك ، رد

المال الذي كان مع يونس العادلي ، وقال : أنا أجهز من عندي زَرْدَ خاناه للسلطان ، وقد وصلت فعلاً محمَّلة على عدة مراكب في شوال ، وشملت : مكاحل سبقيات العدد ثلاثماية ، ونشاب ثلاثون ألف سهم ، وبارود مطيب أربعون قنطاراً ، ومقاذيف خشب العدة ألفا مقذاف ، وغير ذلك من نحاس وحديد وعجل وحبال وسلب ومراسي حديد وغير ذلك مما تحتاج إليه المراكب .

#### اعتداءات الصفويين وردهم:

وفي محرم سنة ٩١٨ هـ حضر قصاد من عند نائب حلب وأخبروا بأن أوائل عسكر إسماعيل شاه الصوفي قد وصل إلى البيرة ، وأن جماعة من عسكر البيرة التف على عسكر الصوفي فتنكد السلطان في ذلك اليوم .

وفي ربيع الأول أرسل نائب سيس إلى السلطان عشرة رؤوس وعليهم طراطير حمر وقيل إنهم من عسكر الصوفي كانوا يفسدون في البلاد ، فقبض عليهم نائب سيس وحز رؤوسهم وأرسلهم إلى السلطان ، فلما عرضوا عليه رسم بإشهارهم على رماح ، فأشهروهم في القاهرة على رماح ، ثم علقوهم على باب النصر وباب الفتوح .

وفي ربيع الآخر وصل الأمير تمر باي الهندي أحد الأمراء العشرات ، وكان قد أرسله السلطان قاصداً إلى الصوفي إساعيل ، وكانت مدة غيبته نحو سنتين ولم ينصفه ولم يكرمه ولم يقابله غير مرة واحدة . ولم يكتب له الجواب عن مطالعة السلطان وأرسل جوابه صحبة قاصده ، وعندما قابل السلطان القاصد وقرأ \_ ٢٢٥ \_

مطالعة الصوفي وجد فيها ألفاظاً يابسة وكلاماً فجاً ولم ينشرح السلطان لذلك .

وفي جمادى الأولى سنة ٩١٨ هـ ورد نبأ وفاة ملك الروم السلطان أبو يزيد ابن السلطان محمد بن السلطان مرادخان ، فحزن عليه السلطان الغوري وبكى وصلى عليه صلاة الغيبة بعد صلاة الجمعة .

وفيه أيضاً أحضر السلطان قصاد الصوفي وخلع عليهم وكتب إلى الصوفي جوابه وفيه عبارات وألفاظ قاسية .

# نصوص وإضافات على الرحلة

# النزاع بين الماليك والعثمانيين وزوال الدولة المملوكية

- ـ مقدمات النزاع وأسبابه ـ بدء الفتنة ورد الفعل .
- ـ خروج السلطان الغوري إلى حلب ـ معركة مرج دابق .
- ـ السلطان سليم الأول في دمشق ـ سلطنة طومان باي في القاهرة .
  - ـ الزحف العثماني نحو مصر ـ معركة الريدانية .
    - \_ اعمال السلطان سليم في القاهرة .
    - ـ ثورة جانبردي الغزالي في دمشق .

# النزاع بين الماليك والعثمانيين وزوال الدولة المملوكية

#### مقدمات النزاع بين الماليك والعثمانيين

ما إن تسلم السلطان سليم مَلْكَ بني عثان سنة ٩١٨ هـ ( ١٥١٢ م ) ، حتى أعمل السيف في رقاب إخوته وأبنائهم (٢١١) ، وانعكس ذلك على علاقاته مع السلطان قانصوه الغوري ، ففي ذي القعدة سنة ٩١٨ هـ ، حضر أحد أولاد أحمد بيك بن بايزيد ويدعى سليان بيك ، فأكرمه السلطان وأحسن استقباله ، وقيل إن والده أحمد بيك فر من أخيه سليم شاه وتوجه إلى الشاه إسماعيل الصوفي ، وحضر ابنه إلى عند السلطان فما انشرح السلطان لذلك وخشي ما ينتج عن هذه الحركة .

وفي العاشر من ذي القعدة خلع السلطان على الأمير أقباي أمير آخور ثـاني ، وعينه بأن يتوجه قاصداً إلى السلطان سليم لتهنئته بالملك ونسج مودة بينها .

وفيه أيضاً حضر المَقَرُ علاء الدين بيك أخو سليان بيك أولاد المَقر الشهابي أحمد بن السلطان أبي يزيد بن عثان ملك الروم . وقد بقي الشقيقان في مصر ، وتوفي سليان في صفر ، وعلاء الدين في ربيع الأول سنة ٩١٩ هـ بالطاعون . وفي ربيع الأول جاءت الأخبار بأن سليم شاه قَتَلَ خنقاً بوتر شقيقه قُرْقُد الذي كان قد حض إلى مصر .

<sup>(</sup>٣٩١) عرف عن السلطان سليم أنه كان سفاكاً للدماء فقد قتل جميع إخوت خشية أن ينافسه أحد منهم على الملك ، وقد مر في المقدمة عند الحديث عن إمارة دلغادر أنه قتل علي دولات وهو جده لأمه بعد أن حرض عليه علي بك بن شاه سوار وأمده بالسلاح والعساكر .

ولا شك أن حضور سلمان وعلاء الدين إلى القاهرة قد أثار حفيظة سلم شاه ، ولكنه أخفى ذلك بغية الخلاص من إساعيل الصوفي أولاً ، ففي ربيع الأول سنة ٩٢٠ هـ حضر إلى القاهرة قاصد يعرض تحالف ابن عثان مع السلطان ضد إساعيل الصوفي ، وقد كتب السلطان له الجواب وغادر القاصد القاهرة في الشهر نفسه .

وفي ربيع الآخر عاد أقباي الطويل الذي أرسله السلطان الغوري إلى السلطان سليم وقد بالغ السلطان سليم في إكرامه .

وعزم السلطان على الوقوف على الحياد في النزاع بين الصوفي والسلطان سليم ، ولكنه خشي من اعتداء المنتصر على بلاده ، فجمع الأمراء وتشاور معهم في ربيع الآخر ، وتقرر إرسال تجريدة إلى حلب لتحصينها وردع المعتدي .

وغادر القاصد العثماني القاهرة ، وقد صحبه إينال باي الذي أرسله السلطان ليكشف له أخبار النزاع بين الصوفي وسلم شاه بالسرعة القصوى .

وفي رمضان سنة ٩٢٠ هـ ، جاءت الأخبار من بلاد الشرق بنصرة سليم شاه على إسماعيل الصوفي بعد معركة رهيبة (٢٩٢) بين الطرفين جرت في السادس من رجب ، كانت الكسرة فيها أولاً على ابن عثمان ، وآخر الأمر على الصوفي الذي عشر قتل غالب عسكره ، وكانت نقطة التحول في المعركة استعمال سليم شاه لاثني عشر ألف رام بالبندق والرصاص . فلم يرسم السلطان بدق الكوسات لهذا الخبر ، وأخذ الأمراء حذرهم من ابن عثمان وخشوا من سطوته وشدة بأسه ، وقد حضر قاصد من ابن عثمان بهذه الأخبار فأكرمه السلطان وأحسن إليه .

<sup>(</sup>۲۹۲) هي معركة جالديران وتكتب أيضاً تشالديران باسم الموقع الـذي جرت فيـه قرب تبريز سنـة ٩٢٠ هـ ـ ١٥١٤ م وانتهت بانتصار العثمانيين وضم دياربكر وما حولها إلى أملاكهم .

#### أسباب النزاع

تعود الأسباب البعيدة للنزاع بين الدولتين العثانية والمملوكية إلى الأوضاع العامة لكل منها في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر الميلاديين .

فقد استطاع ملوك آل عثان أن يتوسعوا في أوربا بعد أن أسسوا جيشاً قوياً دعموه بالأسلحة النارية ـ المدافع والبنادق ـ . وتمكن السلطان عمد الفاتح من القضاء على آخر معقل بيزنطي في مملكته ألا وهو القسطنطينية سنة ٨٧٥ هـ ـ ١٤٥٣ م واستر الفتح في عهده وعهد ابنه بايزيد في شبه جزيرة البلقان .

ومع تولي سلم ابن بايزيد للسلطة كانت المقاومة الأوربية للفتح العثاني قد اشتدت بينا ظهر في الشرق الخطر الصفوي ، فقد عمد الشاه إسماعيل الصفوي إلى محاولة مد نفوذه في أراضي الدولة العثمانية ونشر مذهبه الشيعي في مناطق الحدود ، بينا كان العثمانيون يتبعون مذهب أهل السنة ، ومع اشتداد النزاع على الحدود كان لا بد من امتصاص قوة الجيش العثماني بنصر جديد .

التفت سليم إلى الشرق واتجه نحو الشاه إسماعيل الصفوي في إيران واستطاع أن يلحق بجيشه هزيمة كبيرة في معركة جالديران قرب تبريز ( سنة ٩٢٠ هـ ١٥١٤ م ) بفضل المدافع التي استعملها ورماة البندق .

وفي الوقت الذي عرض فيه سلم على قانصوه الغوري إقامة تحالف مشترك ضد إساعيل الصفوي ، رفض السلطان الغوري هذا العرض واكتفى بموقف المتفرج ، لا بل أرسل الغوري نديمه العجمي الشنقجي إلى الشاه إساعيل الصفوي سراً ، لعقد تحالف ضد السلطان سلم وقد وصلت أخبار هذا التحالف إلى سلم .

وبدأت الأحداث تتسلسل لتثير نقمة السلطان سليم على الماليك .

فقد ألجأ الغوري سلمان بك وعلاء الدين بك أولاد أحمد شقيق السلطان

سليم إلى مصر ، واستقبلها بالحفاوة والترحيب . ورغم أن إقامتها لم تطل في القاهرة بسبب وفاتها بالطاعون ، إلا أن هذا العمل قد أثار حفيظة السلطان سليم وحنقه ، لكنه كظم غيظه إلى الوقت المناسب .

فالسلطان سليم الذي عمد إلى قتل جميع أشقائه خشية منازعتهم لـ على الحكم لم يكن ليعتبر استقبال الغوري لأبناء شقيقه عملاً ودياً .

وساعد على تزايد رغبة السلطان سلم بالسيطرة على أملاك الدولة المملوكية ، هرب خوشقدم شاد الشون (٢٩٢٦) لدى السلطان ، وهو من مماليك قانصوه الغوري ـ وكان الغوري قد صادره وأخذ منه خمسة آلاف دينار ـ وكان خوشقدم متزوجاً بنت جاني بيك دوادار طراباي الذي كان ناظر الديوان ، وقد قبض السلطان على جاني بيك ، وأمر خوشقدم بطلاق ابنته غصباً وخشي خوشقدم إلزامه دفع ما تأخر على جاني بيك من أموال ، فهرب إلى سلم شاه ، وكان له أخ مقيم عند سلم شاه من أخصائه ، وقد أكرم سلم شاه خوشقدم الوافد وكان له أخ مقيم عند سلم شاه من أخصائه ، وقد أكرم سلم شاه خوشقدم الوافد إليه ، وأخذ هذا يحرض ابن عثان على السلطان ، ويخبره بأفعاله وشتى المظالم التي كان قد أحدثها ، ومنها المشاهرة (١٢٠١) والمجامعة على أرباب البضائع من المال ، والغش في المعاملة بالذهب والفضة ، وأعطاه تفصيلات كاملة عن أحوال مصر وأجذهم وجيش الماليك وعن مينائي الاسكندرية ودمياط ، وعن قضاة مصر وأخذهم الرشوة على الأحكام الشرعية ، وما إلى ذلك من سوء الأوضاع الداخلية . ويبدو أنه ساعده على الاتصال ببعض نواب السلطان أمثال خاير بك نائب حلب

<sup>(</sup>٢٩٣) شاد الشون : شاد لفظة استعملت في العصر الملوكي بمعنى مأمور أو مدير تضاف لاسم الوظيفة ، فيقال شاد الأوقاف ، وشاد الدواوين بمعنى ناظر الأوقاف أو مديرها ، وناظر أو مدير الدواوين ، وشاد الشون يقصد به قائد الأسطول والمسؤول عنه .

<sup>(</sup>٢٦٤) المشاهرة والمجامعة : إحدى الضرائب التي فرضت في عهد السلطان قانصوه الغوري وهي أموال فرضت على الباعة ، مما ساعد على جور الباعة ورفع الأسعار بحجة أن عليهم مال للسلطان يدفع شهرياً وقد بلغ وارد هذه الضريبة أكثر من ألفى دينار شهرياً .

وجانبردي الغزالي نائب حماة ، وبعض أخصائه أمثال يونس العادلي وإبراهيم السرقندي والعجمي الشنقجي مما سيرد ذكره لاحقاً .

كل هذه الأسباب جعلت ابن عثان يبدأ التحرش ، وقد أزمع على المضي في هذا السبيل فأثار علي باك بن شاه سوار ضد عمه علي دولات ودعمه بما يحتاج إليه من الجند ، ثم حارب علي دولات - جَدّه - وقتله وأولاده ، وقضى على إمارته ونصب ابن شاه سوار بدلاً عنه .

#### بدء الفتنة:

في الشهر المحرم سنة ٩٢١ هـ حضر إلى القاهرة قاصد من عند السلطان سلم يحمل رسالة للسلطان تتضن أن خلافاً حدث بين أحد أولاد شاه سوار وبين عمه على دولات وقد بدأ بينها بعض الصدام وتعصب السلطان سلم لابن سوار على باك \_ وأرسل يسأل السلطان أن يعطيه بلاد أبيه التي يحكمها على دولات .

ثم تواترت الأنباء عن هجوم على باك على عمه على دولات وتقهقر على دولات إلى قلعة زمنطوا بعد مقتل ابنه في المعركة وقد قدم السلطان سليم العساكر لعلى باك .

وأرسل علي دولات إلى السلطان بقاصد حَمَّله رسالة يذكر فيها ما حدث بينه وبين علي باك \_ ابن أخيه \_ وبيَّن مدى تعصب ابن عثان لعلي باك ودعه له . فجمع السلطان الأمراء للتشاور في الأمر وتقرر إرسال أربعة من الأمراء المقدمين إلى حلب . وإرسال قاصد إلى ابن عثان ، وتم اختيار الخاصكي جانم للتوجه إلى السلطان سلم وكان من ذوي العقول الراجحة وقد سافر فعلاً في شهر صفر .

وبعد معركة جالديران حدثت مناوشات بين علي دولات وبعض عساكر ابن عثمان ،أرسل السلطان سليم على أثر ذلك قوات كبيرة احتلت بلاد علي دولات الذي قُتل وحُزَّ رأسه وعيَّن علي باك بدلاً عنه .

#### رد الفعل

أثارت هذه الحوادث السلطان والأمراء ، فأعلن السلطان النفير العام بالجند ، وأنه سيخرج إلى حلب بنفسه على رأس الجيش وذلك في شعبان سنة

وفي أوائل رمضان سافر إلى الاسكندرية ورشيد لتفقد أحوال الأبراج ، وأرسل البنائين والحجارين لعارة ما خرب منها وتحصينها ، وذلك لرد أية غزوة بحرية يكن أن يرسلها ابن عثان ، وبعد عودته بدأ بالاستعداد للخروج إلى حلب .

وفي شوال حضر إلى القاهرة ابن علي دولات الكبير، واجتمع أولاد علي دولات وأخوه عبد الرزاق بمصر، وحضر صحبة ابن علي دولات حاجب ثاني بحلب يدعى قانصوه من نفيس، كان نائب حلب قد أرسله إلى ابن عثان قاصداً بسبب القلاع التي أخذها من بلاد علي دولات، فلما حضر قانصوه هذا من عند سليم شاه أخبر عنه أخباراً سيئة بأنه قال: « أنا ما أخذت هذه القلاع إلا بالسيف وما أردهم إلا بالسيف، وأنه ما هو راجع عن التوجه إلى حلب والشام وحدثته نفسه بأخذ مصر »، فقد أخذ يجهز المراكب لتغزوا الاسكندرية ودمياط، فلما سمع السلطان ذلك تنكد واجتمع هو والأمراء في ضرب مشورة بسبب ذلك.

وفي الشهر المحرم من سنة ٩٢٢ هـ ، أرسل السلطان إلى عبد الرزاق أخي على دولات وإلى أولاد على دولات الكبار والصغار ثمانية آلاف دينار فقسمت بينهم ، وأرسل يقول لهم : اعملوا بهذه النفقة يرقكم (٢٩٥) واخرجوا سافروا قبل خروج التجريدة ، فأجمعوا عساكركم من التركان إلى أن أحضر أنا والعسكر .

وفيه أرسل السلطان مكاحل حديد ومدافع صوان إلى ثغر الاسكندرية ،

<sup>(</sup>٢٩٥) اليرق : السلاح ، واستعملت أيضاً لتجهيزات السفر .

فكانوا نحو مائتي مكحلة ، وقد بلغه أن ابن عثان جهز عدة مراكب تأتي إلى السواحل للديار المصرية .

وفيه قال السلطان للخليفة : اعمل يرقك إلى السفر وكن على يقظة فإني مسافر إلى حلب بسبب ابن عثمان .

وفي يوم الاثنين ثالث عشر من صفر ، خرج عبد الرزاق أخو علي دولات وأولاد على دولات الذين كانوا حضروا إلى مصر ، فلما أرسل إليهم السلطان ثمانية آلاف دينار جهزوا أنفسهم وخرجوا وسافروا في ذلك اليوم وقصدوا التوجه إلى حلب .

وفي يوم الخيس سلخ هذا الشهر ، حضر ساع وقيل اثنان من عند نائب حلب (٢٩٦٦) وأخبرا بأن نائب حلب أرسل مطالعة على يديها ، فلما قرئت على السلطان فإذا فيها أن الشاه إساعيل الصفوي ملك العراقين جمع من العساكر مالا يحصى عددهم بمساعدة ملوك التتار وهو زاحف على بلاد ابن عثان ، وقيل إنه كبس على جماعة ابن عثان الذين كانوا في آمد ـ دياربكر ـ وقد ملكها من يد الصوفي بعد معركة جالديران فجعل ابن عثان فيها نائباً من قبله ، فأشيع أن الصوفي كبس على من كان بآمد على حين غفلة وقتل من كان بها من العثمانية واستخلصها من يدي جماعة ابن عثان وانتصر عليهم .

فلما طرق السلطان هذا الخبر اجتمع بالأمراء في الميدان وقاموا في ضرب مشورة إلى قريب الظهر ، وقد أشيع بأن السلطان قال : « أنا أخرج بنفسي وأقعد في حلب حتى نرى ما يكون من أمر الصوفي وابن عثان ، فإن كل من

<sup>(</sup>٢٩٦) لعب نائب حلب خاير بك دوراً كبيراً في تقويض دولة الماليك وكان على اتصال بالسلطان سليم وتوجيه سليم شاه ولا شك أن رسالته هذه إنما قصد بها التهويه على استعدادات السلطان سليم وتوجيه أنظار قانصوه الغوري إلى تزايد النزاع بين الصفويين والعثانيين من جديد ، ليثبط همته في الخروج إلى حلب ويبقي طريق الفتح للعثانيين سهلاً دون عقبات .

انتصر منها على غريمه لا بدأن يزحف على بلادنا »، فانفض الجلس على أن لا بد من خروج تجريدة تقيم بحلب تحرس البلاد .

وفي ربيع الأول ورد إلى السلطان مطالعة من عند سيباي نائب الشام ، وقد بلغه حركة سفر السلطان إلى البلاد الشامية ، فأرسل يقول له : « يا مولانا السلطان إن البلاد الشامية مغلية ، والعليق والتبن ما يوجد ، والزرع في الأرض لم يحصد ، ولا ثم عدو متحرك ، فلا يتعب السلطان سره ولا يسافر ، وإن كان ثم عدو متحرك فنحن له كفاية » ، فلم يتلفت السلطان إلى كلامه واستمر باقياً على حركة السفر إلى حلب .

وفي ذلك اليوم أنفق السلطان على العسكر نفقة السفر ، وقد تحقق أمر خروج التجريدة .

وفي ربيع الآخر حضر إلى الأبواب الشريفة العجمي الشنقجي نديم السلطان الذي توجه بأفيال إلى نائب الشام ونائب حلب ، وقد أبطأ مدة طويلة حتى أشاعوا موته غير ما مرة ، فظهر أن السلطان كان أرسله سراً إلى الشاه إسماعيل الصفوي ، في خبر للسلطان بينه وبين الصوفي كا أشيع بين الناس بذلك (٢١٧).

وفي يوم الاثنين عاشر ربيع الآخر خرج طُلْب السلطان من الميدان قبل طلوع الشمس ، ومشى به من الرملة ، ونزل به من حدرة البقر وطلع به من الصبيبة .

<sup>(</sup>٢٩٧) لا شك أن طول غياب العجمي الشنقيطي مرده إلى اتصاله بالسلطان سليم وإطلاعه على المراسلات بين الغوري والصفوي . وفي مفاكهة الخلان لابن طولون ٢٣/٢ حوادث رجب ٩٢٢ هـ « وشاع بين الناس أن سبب توجّهه ، بعد أن كان قصده الصلح ، توجّه ملك الروم إليه وأخذ قلعة الروم وما والاها إلى عينتاب ، بسبب أنه اطلع على مطالعات من سلطاننا إلى الخارجي إساعيل الصوفي ، يستعينه على قتال ملك الروم سليم خان ، على يد البهلوان ، أحد جاعة سلطاننا » .

# موكب خروج السلطان قانصوه الغوري من القاهرة (٢٠٨)

فلما أشرقت شمس يـوم السبت خـامس عشر ربيع الآخر ، انسحبت أطلاب (٥٥) الأمراء المقدمين الـذين توجهوا صحبة الركاب الشريف ، فكان أولهم طلب الأمير كرتباي أحد المقدمين وهو الذي كان والي القاهرة ، ثم طلب الأمير أقباى الطويل أمير آخور (٢٢٧) ثاني أحد المقدمين ، وبعده طُلْب الأمير تاني بك الخازندار (١٦١) ، وبعده طُلُب الأمير علان من قراجا الدوادار الثاني أحد المقدمين ، وبعده طُلْب الأمير أبرك الأشرفي أحد المقدمين ، وبعده طُلْب الأمير بيبرس قريب السلطان ، وبعده طُلُب الأمير جان بلاط الشهير بالموتر ، وبعده طُلُب الأمير قانصوه كرت ، وبعده طُلْب الأمير قر الحسني الشهير بالزردكاش (٢٩١٠) ، وبعده طُلْبِ الأمير قانصوه بن سلطان جركس ، وبعده طُلْب الأمير أنصاي من مصطفى حاجب الحجاب ، ويعده طُلُب الأمير سودون عُرف بالدواداري رأس نوبة النوب(٢٤) ، وبعده طُلُب المَقَرُ النـاصري محمد نجل المقـام الشريف أمير آخور كبير، وبعده طُلُب الأمير أركاس من طرباي أمير مجلس، وقد قرر في ذلك اليوم أمير السلاح ، ثم من بعد ذلك مشى طُلْب الأتابكي سودون من جاني بك الشهير بالعجمي وكان طُلْبه غاية في الحسن . فلما انقضي أمر الأطلاب ، خرج السلطان من باب الإسطبل الذي عند سلم المدرج ، فخرج وأمامه النفير السلطاني المسمى بالبرغشي ، وهو في موكب عظيم قل أن يتفق لسلطان أن يقع لـ موكب مثل ذلك الموكب.

<sup>(</sup>۲۹۸) عن بدائع الزهور لابن أياس ج ۳۹/۵.

<sup>(</sup>٢٩٩) الزردكاش: صانع الأسلحة.

فكان أول الموكب الأفيال الثلاثة وهي مزينة بالصناجق (٢٠٠٠)، ثم ترادف العسكر المنصور بالشاش والقاش، ثم الأمراء الرؤوس النوب بالعصي يُفسّحون الناس، ثم ترادف الأمراء الطبلخانات (٢٠٠٠) والأمراء العشرات (٢٠٠٠) قاطبة ثم أرباب الوظائف من المباشرين منهم: المَقر القضوي محب الدين محمود بن أجا الحلبي كاتب السر الشريف، والقاضي ناظر الجيش (٢٠٠١) محيي الدين عبد القدادر القصروي، والقاضي ناظر الخاص علاي الدين بن الإمام، والقاضي شهاب الدين أحمد بن الجيعان نائب كاتب السر ومستوفي ديوان (٢٠٠١) الإنشاء الشريف، والقاضي شرف الدين الصغير ناظر الدولة (٢٠٠١) الشريفة وكاتب العساكر والشرفي يونس النابلسي كاتب جيش الشام واستادار العالية كان، والقاضي أبو البقا ناظر الاسطبلات الشريفة، وأولاد الجيعان كتاب الخزائن الشريفة، وأولاد الجيوش المنصورة، وغير ذلك من أرباب الوظائف والمباشرين، والشرفي يونس نقيب الجيوش المنصورة.

وكان حاضراً هذا الموكب السادات الأشراف إخوة الشريف بركات أمير مكة ، فكانوا أمام الأمراء المقدمين ، ثم تقدم الأمراء المقدمون قاطبة وصحبتهم ولد السلطان المقر الناصري أمير آخور كبير ، وإلى جانبه الأتابكي سودون العجمي . ثم بعد ذلك تقدم السادة القضاة الأربعة مشايخ الإسلام وهم : قاضي القضاة الشافعي كال الدين الطويل ، وقاضي القضاة الحنفي حسام الدين محود بن شحنة ، وقاضي القضاة المالكي محيي الدين بن الدميري ، وقاضي القضاة

<sup>(</sup>٣٠٠) الصناجق : الرايات والأعلام .

<sup>(</sup>٢٠١) ناظر الجيش: المسؤول عن أموال وحسابات الجيش والجند.

<sup>(</sup>٣٠٢) مستوفي الديوان : مدقق صحة أعمال الديوان وبخاصة الأمور المالية .

<sup>(</sup>٣٠٣) ناظر الدولة : من يساعد الوزير في تسيير أعمال وزارته .

الحنبلي شهاب الدين أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار ، ثم من بعدهم أتى أمير المؤمنين المتوكل على الله محمد بن المستسك بالله يعقوب العباسي وهو لابس العامة البغدادية التي بالعذبتين وعليه قبا (١٦٢) بعلبكي بطرز حرير أسود ، ولم يكن على رأسه صنجق خليفتي ، وقد اختصر هذا الخليفة أشياء كثيرة مما كان يعمل للخلفاء المتقدمين من أقاربه . ثم مشت الجنايب (١٠٠٠) السلطانية فكان قدامه طوالتان بعراقي وسروج بغواشي (٢٠٠٠) حرير أصفر وطبول بازات ، وطوالتان خيل بكنابيش وسروج بغواشي أمر أم وبعضهم بسروج بلور مزيك بكنابيش وشيء عقيق مزيك بمينة ، وقد تقدم أمر الطلب بما شرح من وصفه قبل بذهب ، وشيء عقيق مزيك بمينة ، وقد تقدم أمر الطلب بما شرح من وصفه قبل ذلك ، ثم تقدمت جماعة من الرؤوس نوب مشاة ، والشاويشية والطبردارية (٢٠٠٠) قدامه بالأطبار (٢٠٠٠) ، ولم يكن أمامه الأوزان (٢٠٠٠) ولا شبابة الحرير الأصفر .

ثم أقبل السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري عز نصره ، وكان الخليفة أمامه بنحو عشرين خطوة ، وكان السلطان راكباً على فرس أشقر عالي بسرج ذهب وكنبوش وعلى رأسه كلفتاة (٢١٠) ، وهو لابس قبا بعلبكي أبيض بطرز

<sup>(</sup>٣٠٤) الجنايب : جمع جَنْب وهي الخيول الاحتياطية التي ترافق السلطان في سفره . كا تستعمل أيضاً بمعنى الحرس المرافق .

<sup>(</sup>٣٠٥) غواشي : جمع غاشية وهي سرج يتخذ من أديم مخروزة بالذهب يخالها الناظر جميعها مصوغة من الذهب ، تحمل بين يدي السلطان في المواكب الحافلة كالميدان بمصر والأعياد وتجاريد السلطان من فتح البلاد أو النصرة على العدو ، وتحملها المهاترة على أيديهم تلفتها يمينا وشالاً من حين تفرش له شقق الحرير إلى حين نزوله بمكانه .

<sup>(</sup>٣٠٦) الطبردار: هو الختص بحمل فأس السلطان عند خروجه بالمواكب الرسمية .

<sup>(</sup>٣٠٧) الأطبار: جمع طبر وهو الفأس.

<sup>(</sup>٣٠٨) الأوزان : الفرقة الموسيقية .

<sup>(</sup>٣٠٩) الشبابة : آلة موسيقية .

<sup>(</sup>٣١٠) كلفتاة : جمع كلفة وهي غطاء الرأس .

ذهب على حرير أسود عريض قيل فيه خسائة مثقال ذهب بنادقة (٢١١). وكان ذلك اليوم في غاية الأبهة والعظمة ، فإنه كان حسن الهيئة تملاً منه العيون مبجلاً في المواكب ، ثم أقبل الصنجق السلطاني على رأسه ، وخلفه مقدم الماليك سنبل العثماني ، وصحبته السلحدارية (٢١٦) بالشاش والقباش ، والجم الغفير من الخاصكية والجمدارية فدخل من باب زويلة وشق من القاهرة في ذلك الموكب الحافل ، فارتجت له القاهرة في ذلك اليوم وارتفعت له الأصوات بالدعاء من العوام وغيرهم ، وانطلقت له النساء بالزغاريد من الطيقان (٢١٦) ، فاستمر في ذلك الموكب حتى خرج من باب النصر وكان يوماً مشهوداً ، ثم وصل إلى الخيم الشريف بالريدانية .

ثم في عقيب ذلك اليوم نزل حوايج خاناه من مال ما بين ذهب وفضة ، قيل إن ضنها من الذهب ألف ألف دينار خارجاً من المعادن ، وقد فرَّغ الخزائن من الأموال التي جمعها من أوائل سلطنته إلى أن خرج في هذه التجريدة ، وفرَّغ أيضاً حواصل الذخيرة عن آخرها ، وأخذ ما فيها من التحف وآلات السلاح الفاخرة مما كان بها ، من ذخائر الملوك السالفة من سروج ذهب وبلور وعقيق وكنابيش وطبول بازات بلور ومينة وبركستوانات مكفتة وأكوار (١٢١٠) زركش وغير ذلك من التحف الملوكية ، فنزل جماعة من كتاب الخزانة صحبة الحوايج خاناه ، وجماعة من الخزندارية وهم بالشاش والقاش ، فكانت تلك الحوايج خاناه طبلان وزمران وعيدان نفر على جمال فتوجهوا إلى الوطاق (٢١٥) .

<sup>(</sup>٣١١) ذهب بنادقة :نسبة إلى مدينة البندقية بإيطاليا .

<sup>(</sup>٣١٢) السلحدارية : حملة السلاح .

<sup>(</sup>٣١٣) الطيقان : النوافذ .

<sup>(</sup>٣١٤) أكوار : جمع كور وهو سرج الجل .

<sup>(</sup>٣١٥) الوطاق : مخيم السلطان .

وفي يوم الأحد سادس عشر ربيع الآخر ، نادى السلطان للعسكر في القاهرة بأن السلطان سيرحل من الريدانية يوم الجمعة عشرينه ، فلا يتأخر من العسكر الذي تعيَّن للسفر أحد ، ولا يحتج بحجة ولا عذر .

رافق الموكب عدد آخر من القضاة والمشايخ والمؤذنين والكتاب والأطباء والكحالين والمزينين ومغاني الدكة والبنائين والنجارين والحدادين ، وشيخ المشايخ سلطان الحرافيش (٢١٥) وجنده وصنجقه وطبله .

#### الرحيل من الريدانية:

بدأ الرحيل من الريدانية يوم الثلاثاء ١٨ ربيع الآخر ، وتتابع في أيام الأربعاء والخيس والجعة .

وقيل إن عدة الماليك السلطانية الذين خرجوا في هذه التجريدة من قرانصة وجلبان وأولاد ناس خسة آلاف نفر، وتأخر بالقاهرة من الماليك القرانصة والشيوخ والعواجز والماليك الجلبان في الطباق (٢١٦) بالقلعة وأولاد الناس نحو ألفي نفر.

#### رسالة من سليم شاه:

ولما كان السلطان بالخيم الشريف وردت عليه مطالعة من نائب حلب ، بأن ابن عثان أرسل قاصداً إلى حلب فعوقه نائب حلب عنده ، وأخذ منه كتاب ابن عثان وأرسله إلى السلطان ، فوصل إليه وهو بالخيم بالريدانية ، فلما فضه السلطان قرأه فإذا فيه عبارة حسنة وألفاظ رقيقة ، منها أنه أرسل يقول له : « أنت والدي وأسألك الدعاء ، وإني ما زحفت على بلاد علي دولات إلا بإذنك ، وأنه كان باغياً علي ، وهو الذي أثار الفتنة القديمة بين والدي والسلطان قايتباي

<sup>(</sup>٣١٥) سلطان الحرافيش : هو شيخ مشايخ الحرف والصناعات .

<sup>(</sup>٣١٦) الطباق : جمع طبقة وهي ثكنات الماليك بالقلعة ، وكانت كل طبقة تضم الماليك المجلوبين من بلد واحد .

حتى جرى بينها ما جرى ، وهذا كان غاية الفساد في مملكتكم وكان قتله عين الصواب ، وإن ابن سوار الذي وَلِيَ مكانه ، فإن حسن ببالكم أن تبقوه على بلاد أبيه أو تولوا غيره فالأمر راجع إليكم في ذلك ، وأما التجار الذين يجلبون الماليك الجراكسة فإني ما منعتهم ، إنما هم تضرروا في معاملتكم (١٠١٦) في الذهب والفضة ، فامتنعوا من جلب الماليك إليكم ، وإن البلاد التي أخذتها من على دولات أعيدها إليكم وجميع ما يرومه السلطان فعلناه » .

فلما سمع السلطان ذلك أحضر الأمراء المقدمين ، وقرأ عليهم كتاب ابن عثان الذي حضر ، فانشرح السلطان والأمراء لهذا الخبر واستبشروا بأمر الصلح والعودة إلى الأوطان عن قريب ، وكان هذا حيلاً وخداعاً من ابن عثان حتى يبلغ بذلك مقاصده وقد ظهر حقيقة ذلك فيا بعد .

وفي يوم السبت ثاني عشري ربيع الآخر ، رحل السلطان من الخيم الشريف بالريدانية وصحبته الخليفة والقضاة الأربعة وولده المقر الناصري أمير آخور كبير وأقباي الطويل أمير آخور ثاني .

وفي جمادى الأولى خرج الأمير ماماي الصغير المحتسب، وسافر ولحق بالسلطان، وخرج صحبته شخص صبي صغير عمره نحو ثلاث عشرة سنة، يقال له قاسم بن أحمد بك بن أبي يزيد بن عثان، وكان عمه سليم شاه بن عثان قد قَتَلَ شقيقه أحمد بك، ففر ابنه قاسم هذا هو ولالاه (٢١٨) ودخل إلى حلب خفية، فلما بلغ السلطان ذلك أحضره إلى مصر في الخفية وأقام بها إلى أن خرج السلطان إلى البلاد الشامية، فأخذه صحبته ليبلغ بذلك مقاصده فلم يفد من ذلك شيئا، فلما خرج صحبة الأمير ماماي خرج وأمامه جنايب، وكان السلطان أقام له بَرُك ويرق وتكلف عليه نحو ألفي دينارحتى يظهر أمره ويشاع ذكره في بلاد ابن

<sup>(</sup>٣١٧) يقصد التلاعب بنسبة الذهب والفضة في النقود .

<sup>(</sup>٣١٨) لالاه: مربيه.

عثمان ، بأن في مصر من أولاد ابن عثمان ولـد ذكر ، وظن السلطان أن عسكر ابن عثمان إذا سمعوا ذلك يخامرون على سليم شاه ويأتون إلى هذا الصبي قاسم ، فلم يظهر لهذا الأمر نتيجة ولا أفاد منه شيئاً .

#### السلطان الغوري في دمشق

وصف ابن طولون في كتابه مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ١٣/٢ دخول السلطان الغوري إلى دمشق وصفاً مسهباً .

فقد دخل إليها يوم الخيس الشامن عشر من جمادى الأولى من قبة يلبغا جنوب دمشق ماراً بها إلى المصطبة في القابون شرقي دمشق في موكب عظيم .

فعن يينه الأمير سيباي ـ الملقب بملك الأمراء ـ وهو يحمل القبة على رأس السلطان وهي شبه نسر ظاهرها حرير أصفر وفي أعلاها هلال من ذهب .

وعن يمين النائب الأمير سودون العجمي يليه أمير السلاح أركاس وخلفهم الصنجق السلطاني من ذهب مزركش ومن خلفه الماليك .

وتقدم الموكب الخليفة العباسي المتوكل على الله أبو عبد الله محد بن المستسك بالله والقضاة الأربعة ونوابهم وقضاة الشام الأربعة وبعض نوابهم والأمير محمد بن السلطان وكبار أصحاب المناصب من رأس نوبة النوب وحاجب الحجاب وغيرهم ، ثم أمراء الشام وكبار موظفيها .

« وقدامهم محفتان على بغال إحداهما للسلطان والثانية لابنه ، وقدامهم من الخيل المجنونة مائة ، فنها خسون بجلال صفر من أطلس ، ومنها بلبوس مذهبة ومنها عشرة بكنابيش ذهب مرصعة باللآلئ وغيرها ، ومنها عشرة من خواص الخيل غير ملبسة .

وأمامهم مائة هجين بأكوار مزركشة ، منها خمسون على أحمر ، وباقيها مغرق ، مكتوب على غالبها اسم السلطان ، وعلى بعضها طومان باي وعلى بعضها قايتباي .

وأمامهم كرسي الملك محمل على بغل ، وهو مرصع بالدر والجوهر والبلخش وغير ذلك ، وقدامه ثلاثة أبغال للشربدارية ، راكب في وسطها ثلاثة أولاد صغار ، عمالين في الإنشاد ، لم نسمع أطرب منهم وهم سائرون .

وقدامهم أربعة أنفس راكبين ، وخلف كل واحد منهم فهد ، وقدامهم أحمال الضوية ، وقدامهم البارودية ، وقدامهم الطبل والزمر ، وقدامهم السبق إلى غير ذلك مما يطول تعداده ، وكان يوماً مشهوداً » .

« وفي يوم الأربعاء رابع عشريه رحل السلطان من الصّفة ، وهدت الزينة من البلد ، وتوجه معه في الترسيم الحبي ناظر الجيش بدمشق وناظر القلعة بها وما مع ذلك » .

« ولم يفرج السلطان في مدة إقامته بهذه المصطبة عن أحد كربة ، وكلما رفعت إليه قصة يؤخرها حتى يرجع ، وقد ذهبت مع جماعة مدرسة الشيخ أبي عر بصالحية دمشق لنشكو له حالهم في قمح داريا ، والمال المرتب لهم في القلعة بسبب الطعام في شهر رمضان ، فلما وصلوا إلى قربه جلس الأضراء يقرأون القرآن له ، فأمر مماليكه فضربوهم بالعصي وقالوا لهم : عندنا ميت حتى تجيوا تقرون عليه ؟ فرجعنا خائبين منه .

وفي هذا المجلس جاء إليه قنصل الافرنج وجماعته بهدايا فقدمهم وأكرمهم » وبعد سفره جاءت الأخبار إلى دمشق بأن نائب حلب خاير بك ونائب حماة جانبردي الغزالي ومعها قضاة البلدين لاقوا السلطان في القطيفة .

### السلطان في حلب:

دخل السلطان حلب يوم الخيس عاشر جمادى الآخرة ، وكان لدخوله يوم مشهود ، وأمامه الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء كموكبه بالشام . وحمل القبة والجلالة على رأسه ملك الأمراء خاير بك نائب حلب ، وفي حال دخول السلطان إلى حلب ، وصل إليها قصاد من عند السلطان سليم وهم قاضي عسكره وهو شخص يقال له ركن الدين ، وأحد أمرائه يقال له قراج اباشاه وصحبتهم سبعاية عليقة ، فنزلوا بمدينة حلب ، وقد عاتبهم السلطان الغوري لما حضرا بين يديه في أفعال ابن عثمان وما يبلغه عنه في حقه ، وأخذه بلاد علي دولات ، فقال له قاضي ابن عثمان وقراجا باشاه : نحن فوض لنا أستاذنا الأمر وقال مها اختاره السلطان افعلوه ولا تشاوروني .

وكل هذا حيل وخداع حتى تبطل همة السلطان عن القتال ويثني عزمه عن ذلك ، وقد ظهر مصداق ذلك فيا بعد . ومن مظاهر مخادعة ابن عثان للسلطان ، أنه أرسل يطلب منه سكراً وحلوى فأرسل إليه السلطان مائة قنطار سكراً وحلوى في علب كبار .

ثم إن قاضي ابن عثان أحضر فتاوى من علماء بلاده ، وقد أفتوا بقتل الشاه إسماعيل الصوفي ، وأن قتاله جائز في الشرع . وأرسل يقول في كتابه : « السلطان والدي وأسأله الدعاء ، لكن لا يدخل بيني وبين الصوفي فإني ما أرجع عنه حتى أقطع جادرته من على وجه الأرض ، فلا تدخل بيننا بشيء من أمر الصلح » . وأظهر أنه قاصد نحو الصوفي ليحاربه والأمر بخلاف ذلك .

وذكروا أنه على القيسارية يقصد التوجه إلى محاربة الصوفي ، ثم إن السلطان خلع على قصاد ابن عثان الخلع السنية ، وقيل إن ابن عثان أرسل إلى السلطان تقدمة حافلة .

ثم إن السلطان عين مغلباي دوادار سكين بأن يتوجه إلى ابن عثان ، وعلى يده مطالعة من عند السلطان إلى ابن عثان تتضين أمر الصلح بينها ، والأمراء والعسكر منتظرون رد الجواب عن ذلك . ثم إن السلطان فرق على مماليكه الجلبان خيولاً كثيرة وصار ينعم عليهم بالعطايا الجزيلة من مال وخيول وسلاح ، ولم يعط الماليك القرائصة شيئاً ، فعز عليهم ذلك في الباطن .

وأحضر السلطان الأمراء المقدمين والنواب والأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات ، وحلفهم على مصحف شريف بأنهم لا يخونوه ولا يغدرون به ، فحلفوا كلهم على ذلك . ثم نادى للعسكر بالعرض في الميدان بحلب ، فعرضوا وهم باللباس الكامل ، وأدخلهم من تحت سيفين هيئة قنطرة ، كا هي عادة الأتراك ، وعندهم أن هذا القسم العظيم ، ثم إن السلطان أرسل خلف قاسم بك بن أحمد بك بن عثمان الذي خرج من مصر صحبة السلطان كا تقدم ، وكان السلطان عندما توجه إلى حلب ترك قاسم بك في حماة فطلبه وخلع عليه وشهر أمره بحلب .

### مقدمات الحرب:

ثم وردت الأخبار إلى حلب بأن سلم شاه بن عثان قبض على قاصد السلطان الذي جهزه السلطان إليه وهو مغلباي أحد الدوادارية السكين ووضعه في الحديد . وكان السلطان جهز الأمير كرتباي الأشرفي أحد الأمراء المقدمين الذي كان والي القاهرة - إلى ابن عثان ، وصحبته هدية حافلة بنحو عشرة آلاف دينار ، وخلع على قاضي عسكر ابن عثان ووزيره قراجا باشاه الذي تقدم ذكر حضورهما إلى حلب خلعاً سنية ، وأذن لها بالعودة إلى بلادهم ، وكان هذا عين الغلط من السلطان الذي أطلق قصاد ابن عثان قبل أن يحضر مغلباي دوادار سكين ويظهر له من أمر ابن عثان ما يعتمد عليه ، فلما وصل الأمير كرتباي

عينتاب بلغه أن ابن عثان قد أبى من الصلح وأنه بهدل مغلباي ووضعه في الحديد وقصد شنقه حتى شفع فيه بعض وزرائه ، وقصد حلق لحيته وقد قاسى منه من البهدلة مالا يمكن شرحه . فلما تحقق الأمير كرتباي من ذلك رجع إلى حلب وأعلم السلطان بما فعله سليم شاه بن عثان ، وأن طوالع عسكره قد وصل إلى عينتاب فهرب نائبها ، وملك عسكر ابن عثان قلعة ملطية وبهسنا وكركر وغير ذلك من القلاع ، فلما وصل كرتباي بهذه الأخبار الردية إلى السلطان اضطربت أحواله وأحوال العسكر قاطبة .

ثم إن السلطان خلع على الأمير عبد الرزاق شقيق علي دولات وولاه على إقليم أولاد دلغادر ، فخرج من حلب وصحبته ملك الأمراء خاير بك ـ نائب حلب ـ وعساكرها في موكب حفل . ونزلوا عن حلب بيوم وصحبتهم من المشاة خسة آلاف ماش ، ونفق عليهم السلطان جامكية شهر واحد ، ثم خرج بعده ملك الأمراء سيباي نائب الشام ، وتمراز نائب طرابلس ، وطراباي نائب صفد ، ونائب خمص ، ونائب غزة ، فخرجوا من حلب يوم السابع عشر من رجب . وقد أشيع أن ابن عثان ماش من جهة ، وابن سوار ماش من جهة ، ثم إن السلطان نادى للعسكر بالرحيل من حلب والنزول على حيلان لقتال ابن عثان ، وأن السلطان والأمراء يخرجون قريباً إلى القتال ، والذي يريده الله تعالى هو الذي يكون ، وهذا ما نقل من شرح كتاب أمير المؤمنين الذي أرسله إلى والده أمير المؤمنين يعقوب ( ابن إياس ٥ / ١٤ ) .

وفي شعبان حضر كتاب إلى القاهرة على يد ساع مطرد من عند الأمير علان الدوادار الثاني أحد الأمراء المقدمين ذكر فيه أن السلطان كان يكْذَب عليه في أمر سليم شاه بن عثمان ويصدّق ، إلى أن حضر مغلباي دوادار سكين وهو في حال

النحس بزمط (٢١١) أقرع على رأسه وهو لابس كبر (٢٢٠) عتيق دنس ، وراكب على أكديش هذيل ، وقد نهب برُكة وأخذت خيوله وقماشه ، وأخبر أن ابن عثان أبى من الصلح وقال له : « قل لأستاذك يلاقيني في مرج دابق » ، وأخبر أنه وضع في الحديد وقصد أن يحلق لحيته وقدمه إلى المشنقة عدة مرات حتى شفع فيه بعض وزرائه ، وحمله الزبل من تحت خيله في قفة على رأسه ، وقاسى من البهدلة مالا خير فيه ، فلما سمع السلطان ذلك تحقق وقوع الفتنة بينه وبين ابن عثان ، فقيل إنه أنعم على مغلباي بألف دينار وخيول وقاش وبرك في نظير ما ذهب له .

### خروج السلطان من حلب:

وفي يوم الثلاثاء في العشرين من رجب سنة ٩٢٢ هـ ، خرج السلطان من ميدان حلب بعد أن صلى الظهر ، وصحبته أمير المؤمنين المتوكل على الله والقضاة الأربعة ، وكان قد تقدمه نائب حلب وجماعة من النواب ، فخرجوا بأطلاب حربية وطبول وزمور ونفوط حتى رجت لهم حلب فلما خرج السلطان من حلب توجه إلى حيلان فبات بها .

# معركة مرج دابق (۲۲۱):

فلما أصبح يوم الأربعاء حادي عشرين رجب ، رحل السلطان من حيلان وتوجه إلى مرج دابق ، فأقام به إلى يوم الأحد خامس عشرين رجب ، وهو يوم نحس مستر ، فلم يشعر إلا وقد دهمته عساكر سلم شاه بن عثان فصلى السلطان صلاة الصبح ، ثم ركب وتوجه إلى زغزغين وتل الفار ، وقيل هناك مشهد نبي

<sup>(</sup>٣١٩) الزمط: لباس يوضع على الرأس.

<sup>(</sup>۳۲۰) کبر: سرج .

<sup>(</sup>٣٢١) مرج دابق : التعليقة رقم ١٥٠ .

الله داود عليه السلام ، فركب السلطان وهو بتخفيفة (٢٢١) صغيرة وملوطة بيضاء ، على كتفه طبر ، وصار يرتب العساكر بنفسه فكان أمير المؤمنين عن مينته وهو بتخفيفة وملوطة وعلى كتفه طبر مثل السلطان وعلى رأسه الصنجق الخليفتي ، وكان حول السلطان أربعون مصحفاً في أكياس حرير أصفر على رؤوس جماعة أشراف ، وفيهم مصحف بخط الإمام عثان بن عفان رضي الله عنه ، وكان حول السلطان جماعة من الفقراء (٢٢١) وهم : حليفة سيدي أحمد البدوي ومعه أعلام حمر ، والسادة الأشراف القادرية ومعهم أعلام خضر ، وخليفة سيدي أحمد بن الرفاعي ومعه أعلام خليفتي ، والشيخ عفيف الدين خادم السيدة نفيسة رضي الله عنها بأعلام سود . وكان الصبي قاسم بك بن أحمد بك بن عثان المقدم ذكره واقفاً خلف يأزاء الخليفة وعلى رأسه صنجق حرير أحمر . وكان الصنجق السلطاني واقفاً خلف ظهر السلطان بنحو عشرين ذراعاً وتحته مقدم الماليك سنبل العثماني والسادة القضاة والأمير تمر الزردكاش أحد المقدمين ، وكان على مينة العسكر سيباي نائب الشام ، وعلى الميسرة خاير بك نائب حلب .

فقيل أول من برز إلى القتال الأتابكي سودون العجمي وملك الأمراء سيباي نائب الشام والماليك القرانصة دون الماليك الجلبان ، فقاتلوا قتالاً شديداً هم وجماعة من النواب فهزموا عسكر ابن عثان وكسروهم كسرة مهولة ، وأخذوا منهم سبعة صناجق وأخذوا المكاحل التي على العجلات ورماة البندق ، فهم ابن عثان بالهروب أو بطلب الأمان ، وقد قتل من عسكره فوق العشرة آلاف إنسان وكانت النصرة لعسكر مصر أولاً ، ثم بلغ الماليك القرانصة أن السلطان قال محده الماليك القرانصة تقاتل وحدهم » .

<sup>(</sup>٣٢٢) التخفيفة : عمامة توضع على الرأس .

<sup>(</sup>٣٢٣) الفقراء : مشايخ الطرق .

فلما بلغهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال ، فبينا هم على ذلك وإذا بالأتابكي سودون العجمي قد قتل في المعركة ، وقتل ملك الأمراء سيباي نائب الشام ، فانهزم من في المينة من العسكر . ثم إن خاير بك نائب حلب انهزم وهرب فكسر الميسرة ، وأسر الأمير قانصوه بن سلطان جركس وقيل قتل ، ويقال إن خاير بك نائب حلب كان متواطئاً على السلطان في الباطن ، وهو مع ابن عثمان على السلطان ، وقد ظهر مصداق ذلك فيها بعد ، فكان أول من هرب هو قبل العسكر قاطية .

وكان ذلك خذلاناً من الله تعالى لعسكر مصرحتى نفذ القضاء والقدر. فصار السلطان واقفاً تحت الصنجق في نفر قليل من الماليك، فشرع يستغيث للعسكر: «يا أغوات هذا وقت المروءة قاتلوا وعليَّ رضاكم». فلم يسمع له أحد قولاً، وصاروا يتسحّبون من حوله شيئاً بعد شيء، فالتفت للفقراء والمشايخ الذين حوله وقال لهم: « ادعوا إليَّ الله تعالى بالنصر فهذا وقت دعاكم»، وصار ما يجد له من معين ولا ناصر، فانطلق في قلبه جمرة نار لا تطفى، وكان ذلك اليوم شديد الحر، وانعقد بين العسكرين غبارحتى صار لا يرى بعضهم بعضاً، وكان نهار غضب من الله تعالى قد انصب على عسكر مصر وغلت أيديهم عن القتال، وقد قلت في هذه الواقعة: (ابن إياس ٧٠/٥)

لما التقى الجيشان مع سلطاننا فله أجاب لسان حال قائلا واشتد بالجلبان رعب قلوبهم والنهب أطمعهم لللذل نفوسهم

في مرج دابق قال: هل من مسعف عرضت نفسك للبلا فاستهدف وغسدوا يقولوا أي أرض نختفي حتى أتساهم بسالقضاء المتلف

### موت السلطان الغوري:

فلما اضطربت الأحوال وتزايدت الأهوال ، خاف الأمير تمر الزردكاش على الصنجق ، فأنزله وطواه وأخفاه ، ثم تقدم إلى السلطان ، وقال له : « يا مولانا السلطان إن عسكر ابن عثان قد أدركنا فانج بنفسك واهرب إلى حلب » . فلما تحقق السلطان ذلك نزل عليه في الحال خلط فالج أبطل شفته وأرخى حنكه ، فطلب ماء فأتوه بماء في طاسة ذهب ، فشرب منه قليلاً ، وأدار فرسه ليهرب ، فشي خطوتين وانقلب من على الفرس إلى الأرض ، فأقام نحو درجة وخرجت روحه ومات من شدة قهره ؛ وقيل فقعت مرارته وخرج من حلقه دم أحمر ، وقيل إنه لما رأى الكسرة عليه ابتلع فص ماس كان معه ، فلما نزل جوفه غاب عن الوجود وسقط عن فرسه ومات من وقته ، على ما قيل من هذه الإشاعة . فلما أشيع موته ، زحف عسكر ابن عثان على من كان حول السلطان ، فقتلوا فلمير بيبرس أحد المقدمين قريب السلطان ، والأمير أقباي الطويل أمير آخور ثاني أحد المقدمين ، وقتلوا جماعة من الخاصكية ومن غلمان السلطان بمن كان

وأما السلطان فن حين مات لم يعلم له خبر ، ولا وقف له أحد على أثر ولا ظهرت جثته بين القتلى ، فكأن الأرض قد انشقت وابتلعته في الحال (٢٢٤) وفي ذلك عبرة لمن اعتبر . فداس العثانية المصاحف التي كانت حول السلطان بأرجل الخيول ، وفقد المصحف العثاني ، وأعلام الفقراء وصناجق الأمراء ، ووقع النهب في عسكر مصر ، وزال ملك الأشرف الغوري على لمح البصر فكأنه لم يكن

<sup>(</sup>٣٣٤) يؤكد ذلك ابن طولون في المفاكهة ٢٤/٢ بقوله : « وأما السلطان فقطع رأسه ووجه إلى اصطنبول كا قال لي المحب ناظر الجيش ، وجثته قيل دفنت عند الشيخ داود بأرض دابق ، وقيل حملت إلى حلب ودفنت بتربة له فيها كانت قديماً لما كان متولياً الحجوبية الكبرى بها ، والصحيح أنه لم يعلم حاله » .

- فسبحان من لا يزول ملكه ولا يتغير - بعدما تصرف في ملك مصر وأعمالها من البلاد الشامية والحلبية ، فكانت مدة سلطنته خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يوماً ، فإنه وَلِيَ ملك مصر في مستهل شوال سنة ست وتسعائة وتوفي في الخامس والعشرين من رجب سنة اثنتين وعشرين وتسعائة ، فكان الناس معه في هذه المدة في غاية الضنك وقد قلت (٢٥٥) في المعنى :

اعجبوا للأشرف الغوري الذي من تنزايد ظلمه في القاهرة زال عنه ملكه في ساعة خسر السدنيا إذاً والآخرة

#### قتلى المعركة:

استرت هذه الواقعة من طلوع الشبس إلى بعد الظهر ، وانتهى الحال على أمر قدّره الله تعالى ، فقتل في تلك الساعة من عسكر ابن عثان ومن عسكر مصر مالا يحصى عدده ، فقتل من الأمراء المقدمين ثلاثة وهم : الأتابكي سودون العجمي وبيبرس قريب السلطان ، وأقباي الطويل ، وأسر قانصوه بن سلطان جركس ، وقتل سيباي نائب الشام ، وقراز نائب طرابلس ، وطراباي نائب صفد ، وأصلان نائب حمص ، وغير ذلك جماعة كثيرة من أمراء دمشق وأمراء حلب وطرابلس ، وقتل من أمراء مصر جماعة كثيرة من أمراء طبلخانات وعشرات وخرابلس ، وقتل من قتل من عسكر مصر الماليك القرانصة ، ولم يقتل من الماليك الجلبان إلا القليل ، فإنهم لم يقاتلوا في هذه الواقعة شيئاً ، ولا ظهر لهم فروسية فكأنهم خشب مسندة ، وقتل من عسكر ابن عثان مالا يحص ضبطه ، وقتل من أمراء مصر ومن دمشق وحلب فوق الأربعين أميراً ، وقتل في ذلك اليوم القاضي ناظر الجيش عبد القادر القصروي ، وجماعة كثيرة من الجند ، فكانت ساعة يشيب منها الوليد ويذوب لسطوتها الحديد ، فصارت في مرج دابق

<sup>(</sup>٣٢٥) القول لابن إياس في بدائع الزهور وقد أخذنا الوصف منه .

جثث مرمية ، وأبدان بلا رؤوس ووجوه معفرة في التراب قد تغيرت محاسنها ، وصار في ذلك المكان خيول مرمية موتى بسروج مغرق ، وسيوف مسقطة بذهب وبركستوانات فولاذ وخوذ وزرديات (٢٢٦) وبقج قماش فلم يلتفت إليها أحد ، وكل من العسكرين اشتغل بما هو أهم من ذلك .

### الغنائم:

ثم إن ابن عثان زحف بعسكره وأتى إلى وطاق السلطان ، ونزل في خيامه ، وجلس في المدورة (۲۲۷) ، واحتوى على الطشتخاناه (۲۲۸) وما فيها من القاش ، وعلى الشراب خاناه (۲۲۱) وما فيها من الأواني الفاخرة ، وعلى الزردخاناه (۲۲۱) وما فيها من السلاح ، وعلى خزائن المال والتحف ، ونزل كل أمير من أمرائه في وطاق أمير من أمراء السلطان واحتووا على ما فيها ، فاحتوى على وطاق خمسة عشر أميرا مقدم ألف ، خارجاً عن الأمراء الطبلخانات والعشرات والعسكر ، وكذلك احتوى عسكره على خيام العسكر المصري والشامي والحلبي وغير ذلك من العساكر .

لم يقع قط لملوك بني عثان أخت هذه النصرة على أحد من الملوك قاطبة ، ولم يقع قط لأحد من سلاطين مصر أنه وقع له مثل هذه الكاينة ومات تحت صنجقة في يوم الحرب ، وانكسر على هذا الوجه أبداً ، ولا سمع عثل ذلك ونهب

<sup>(</sup>٣٢٦) الزرديات : الأسلحة .

<sup>(</sup>٣٢٧) المدورة : صدر الوطاق حيث يجلس السلطان .

<sup>(</sup>٣٢٨) الطشتخاناه : بيت الطشت وفيه أنواع الطشوت اللازمة لغسل الأيدي والقماش وغيرها ، فضلاً عن المقاعد والمحاد والسجاد الذي يلزم السلطان ( صبح الأعشى ١٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٣٢٩) الشراب خاناه : بيت الشراب وفيه شتى أنواع الأشربة التي يحتاجها السلطان فضلاً عن الأواني النفيسة المصنوعة من الصيني الفاخر ( صبح الأعشى ١٠٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣٣٠) الزردخاناه : بيت السلاح والذخيرة .

ماله وبركه بيد عدوه ، غير قانصوه الغوري وكان ذلك في الكتاب مسطوراً . ولم يكن السلطان والأمراء ينظرون في مصالح المسلمين بعين العدل والإنصاف ، فردًت عليهم أعمالهم ونياتهم وسلط الله تعالى عليهم ابن عثان حتى جرى لهم ما جرى .

ثم إن ابن عثمان تحول عن مرج دابق ودخل إلى حلب فملكها من غير مانع ، فنزل بالميدان الذي بها .

## الجيش المهزوم:

وأما ما كان من أمر الأمراء والعسكر بعد الكسرة ، فإنهم توجهوا إلى حلب وأرادوا الدخول إليها ، فوثب عليهم أهل حلب قاطبة ، وقتلوا جماعة منهم ونهبوا سلاحهم وخيوهم وبركهم وودائعهم التي كانت بحلب ، وجرى عليهم من أهل حلب مالا جرى عليهم من العساكر العثانية . وكان بين أهل حلب وبين الماليك السلطانية حقد قديم منذ أن توجّه الماليك صحبة قانباي أمير آخور كبير ، فنزلوا في بيوت أهل حلب غصباً وحصل منهم غاية الضرر ، فما صدق أهل حلب بهذه الكسرة التي وقعت لهم فأخذوا بثارهم منهم ، فلما رأى الأمراء وبقية العسكر ذلك خرجوا من حلب على حَمِيّة ، وتوجهوا إلى دمشق فدخلوها وهم في أنحس حال ، لا برك ولا قباش ولا خيول ، ودخل غالب العسكر إلى الشام : بعضهم راكب على حمار ، وبعضهم عريان وعليه عباءه أوبشت .

ولم يقع لعسكر مصر مصيبة قط أعظم من هذه المصيبة ، وأقام الأمراء والعساكر في الشام حتى يتكاملوا . وقيل إن الأمراء لما دخلوا الشام صاروا في حر الشمس ولم يجدوا ما يستظلون به حتى صنع لهم الغلمان عرايش من فروع الشجر يستظلون تحتها .

### السلطان سليم في حلب:

أما السلطان سلم فبعد أن ملك حلب وأقام فيها بالميدان ، توجّه إليه أمير المؤمنين المتوكل على الله والقضاة الثلاثة وهم : قاضي القضاة الشافعي كال الدين الطويل ، وقاضي القضاة محيي الدين بن الدميري المالكي ، وقاضي القضاة شهاب الدين الفتوحي الحنبلي ، وأما قاضي القضاة الحنفي محمود بن الشحنة فإنه هرب مع العسكر ، وتوجه إلى الشام ، ونهب جميع بركه وقماشه ، ودخل إلى الشام في أنحس حال .

وقيل لما دخل أمير المؤمنين على ابن عثان وهو بالميدان قام له وعظمه وأجله وجلس بين يديه ، فأشيع أنه قال له : « أصلكم من أين » ، فقال له : « من بغداد » ، فقال له ابن عثان : « نعيدكم إلى بغداد كا كنتم » ، والأقوال في ذلك كثيرة . فلما أراد الخليفة الانصراف خلع عليه دلامة حرير من ملابسه ، وأنعم عليه عال له صورة ، ورده إلى حلب ، ووكّل به كيلا يهرب من حلب ، وقيل لما دخل عليه قضاة القضاة وبخهم بالكلام وقال لهم : « انتوا تأخذوا الرشوة على دخل عليه قضاة القضاة وبخهم بالكلام وقال لهم : « انتوا تأخذوا الرشوة على عن المطالم التي كان يفعلها بالناس » . وأشاعوا من هذه أخبار العجائب والغرايب .

وعندما ملك السلطان سليم حلب سلمه أهلها المدينة بالأمان ، وهرب قانصوه الأشرفي نائب قلعة حلب وتوجه إلى الشام مع العسكر ، وترك أبواب قلعة حلب مفتحة ، فلما بلغ ابن عثان ذلك ، أرسل إليها شخصاً من جماعته ، وهو أعرج أجرود وفي يده دبوس (٢٣١) خشب . فطلع إلى قلعة حلب فلم يجد بها مانعاً يرده ، فختم على الحواصل التي بها ، واحتوى على ما فيها من مال وسلاح

<sup>(</sup>۳۲۱) دبوس: عصا بدبسه.

وتحف وغير ذلك . وقد فعل ابن عثان أباحة (٢٢٢) أنه أخذ قلعة حلب بما فيها بشخص أعرج وفي يده دبوس خشب وهو أضعف من في عسكره .

## السلطان سليم ومخلفات الغوري:

وأشيع أن ابن عثان من حين استولى على حلب لم يدخل مدينتها غير ثلاث مرات: المرة الأولى دخلها وصعد إلى القلعة بسبب عرض حواصلها ، فلما عرضها رأى ما أدهشه من مال وسلاح وتحف فاحتوى ما كان من المال نحو مائة ألف ألف دينار ، والكنابيش والزركش وأرقاب الزركش ، والقبة والطير والسروج الذهب والبلور والطبول بازات (٢٢٢) المينة واللجم المرصعة بالفصوص المثنة ، والبركستوانات الفولاذ ، والخمل الملون ، والسيوف المسقطة بالذهب ، والزرديات والخوذ الفاخرة وغير ذلك من السلاح ، فرأى مالا قطر رآه ولا فرح به أحد من أجداده ولا أحد من ملوك الروم ، والذي جمعه الغوري من الأموال من وجوه المظالم والتحف التي أخرجها الغوري من الخزائن من ذخائر الملوك السالفة في عهد ملوك بني أيوب الأكراد وغيرها من ملوك الترك والجراكسة ، احتوى عليها سليم شاه بن عثان من غير تعب ، هذا خارجاً على ما كان للأمراء المقدمين والأمراء الطبلخانات والعشرات والمباشرين والعسكر قاطبة من الودائع بحلب من مال وسلاح وقاش وبرك ، فاحتوى ابن عثان على ذلك جميعه .

وقيل إنه ملك ثلاث عشرة قلعة من بلاد السلطان ، واحتوى على ما فيها من مال وسلاح وغير ذلك من التحف . فكان الذي ظفر به سلم شاه بن عثان في هذه السنة من الأموال والسلاح والخيول والبغال والجمال والخيام والبرك ، ولا سيا

<sup>(</sup>٣٣٢) اباحة : كلمة تحقير .

<sup>(</sup>٣٣٣) أرقاب : جمع رقبه وهي قماش حرير مذهب يوضع على رقبة فرس السلطان .

<sup>(</sup>٣٣٤) الطبول بازات : يقصد بها الطبول المطعمة بالمنة .

ما كان مع السلطان والأمراء والعسكر مالا ينحصر ولا يضبط.

ودخل المرة الثانية فصلى صلاة الجمعة في جامع الأطروش بحلب ، وخطب باسمه ودّعي له على المنابر في مدينة حلب وأعالها ، ولما صلى صلاة الجمعة زينت له اللدينة ، وأوقدت له الشموع على الدكاكين ، وارتفعت له الأصوات بالدعاء ، والتف عليه الخواجا إبراهيم السمرقندي ، والخواجا يونس العادلي ، والعجمي الشنقجي ، وكان هؤلاء من أخصاء الغوري ، وكانوا مع ابن عثان في الباطن ، ويكاتبونه بأحوال السلطان وما يقع من أخبار الملكة ، فلما فقد السلطان أظهروا عين المجبة لابن عثان ، وصاروا يحطون على الغوري ، ويذكرون أفعاله الشنيعة وانضوا لجماعته ونسوا إحسان الغوري لهم .

وممن كان موالساً على السلطان في الباطن خاير بك نائب حلب ، فإنه أول من كسر عسكر السلطان الغوري وهرب عن ميسرته فتوجه إلى حماة ، فلما ملك ابن عثان حلب أرسل خلفه وخلع عليه ، وصار من جملة أمرائه ، ولبس زي التراكمة العهامة المدورة والدلامة ، وقصّص ذقنه وسماه ابن عثان خاين بك ، لأنه خان سلطانه وأطاع ابن عثان ، فلما جرى ذلك تسحبت مماليك خاير بك نائب حلب ، وتوجهوا صحبة العسكر إلى مصر ، ودخل هو تحت طاعة ابن عثان .

ثم إن ابن عثمان دخل إلى مدينة حلب ثالث مرة بسبب أنه دخل بها الحمام ، وأنعم على معلم الحمام بمبلغ كبير من المال .

واستر الخليفة والقضاة الثلاثة الشافعي والمالكي والحنبلي في الترسيم (٢٢٥) بحلب لا يخرجون منها إلا أن يأذن لهم ابن عثان ، وأقام بحلب جماعة كثيرة من أعيان الناس بعد الكسرة ، منهم : القاضي عبد الكريم بن الجيعان كاتب الخزائن الشريفة ، وعبد الكريم بن فخيرة أحد كتاب الماليك ، وعبد الكريم بن اللاذني

<sup>(</sup>٣٣٥) الترسيم : تقابل في عصرنا الإقامة الجبرية .

مستوفي الزرد خاناه ، والريس محمد بن القيصوني ، وإمام السلطان السمديسي الذي كان قاضي قضاة الحنفية ، وإمام السلطان ابن الرومي ، والخواص مؤذن السلطان ، ورفيقه رصاص المؤذن ، ويحيى بن بكير وأخوه ، وجماعة آخرون ، فهؤلاء تخلفوا بحلب بعد الكسرة وغيرهم آخرون ـ ولما دخل ابن عثان إلى مدينة حلب نادى فيها بالأمان والبيع والشراء ، وأن كل من كان عنده وديعة للأمراء وللعسكر من خيول وسلاح وقماش يحضر ما عنده ، وإن غمز عليه ولم يحضر ما عنده شنق من غير معاودة .

## أسباب الهزية:

تعود أسباب الهزية إلى عوامل عديدة :

## ١ - وضع كل من الجيشين العثماني والمملوكي :

دخل السلطان سلم معركة مرج دابق على رأس جيش كبير العدد اختلفت فيه الروايات بين ستين ألفاً ومئة ألف ومئة وعشرين ألفاً ، فكان في الحد الأدنى للتقديرات يزيد عن ضعف الجيش المملوكي .

وقدم هذا الجيش إلى المعركة وهو يحمل انتصارات البلقان العديدة ، وقد تُوَجَها بانتصاره على الجيش الصفوي في جالديران ، فتأجج بالروح المعنوية العالية لانتصاراته من جهة وبتجاربه المسترة في الحروب من جهة أخرى .

ودعم هذا الجيش بالأسلحة النارية \_ المدافع والبنادق \_ بما كان يفتقر إليه خصه .

أما الجيش المملوكي فقد كان أقل عدداً من الجيش العثماني ، إذ خرج السلطان الغوري بخمسة آلاف مقاتل من مصر ، ولو أضفنا إليهم مماليك نواب بلاد الشام \_ غزة \_ صفد \_ دمشق \_ طرابلس \_ حماة \_ وحلب ، لما اجتمع لديه أكثر من ثلاثين ألفاً كحد أعلى .

وافتقر هذا الجيش للروح المعنوية العالية بسبب ما سمعه من انتصارات الجيش العثماني ، وآخرها في جالديران ، كا افتقر إلى الخبرة القتالية بسبب توقف الماليك عن الفتح من جهة ، وعدم تعرض بلاد الشام ومصر لغزوات كبرى منذ مدة طويلة ، ولم تتعد مهات الجيش تأديب البدو ، أو ردّ بعض الاعتداءات البسيطة على الحدود ، وقد رأينا كيف أن ثورة شاه سوار قد كلفت الدولة في عهد السلطان الأشرف قايتباي إرسال اربع حملات حتى قضى عليها .

وحافظ الجيش المملوكي على تقاليده القديمة في الفروسية والقتال ، ولم يحاول السلاطين تطوير هذا الجيش مع تطور تسليح الجيوش في ذلك الوقت ، ولم يتعظوا بما سمعوه عن عمل الأسلحة الجديدة . وهكذا دخل الجيش المملوكي معركة مرج دابق بأسلحته التقليدية المعروفة ، بينما كانت مدافع وبنادق السلطان سلم له بالمرصاد .

إن ما مر في وصف ابن إياس لمعركة مرج دابق من انتصار الماليك في بدء المعركة ، لم يكن إلا خطة عسكرية طبقها السلطان سليم في مرج دابق ، وكان قد طبقها قبل عامين مع الصفويين ، وتقضي هذه الخطة بالهجوم والتقدم أولاً ، ثم بالتراجع حتى يصبح الجيش المعادي على مرمى المدفعية والبنادق التي تعمل في الوقت المناسب ، ولا أدل على ذلك مما ورد في إحصاء لعدد قتلى الماليك الذي بلغ خسمائة بالرصاص والبندق .

ولا شك أن الفروسية في الجيش المملوكي لا تتلاءم مع حمل البنادق والقتال بها ، لا بل وحتى بعد معركة مرج دابق بقي الماليك يصرون على عدم استعمال الأسلحة النارية .

وافتقر الجيش الملوكي إلى الوحدة في التشكيل ، فقد تألف من الماليك الذين رافقوا السلطان الغوري عند خروجه من مصر ، مع مماليك نواب بلاد

الشام ، عدا عن أن التنافس والبغضاء كانت تدب بين فرق الجيش الذي تألف من الماليك الجلبان والماليك القرانصة ومماليك الأمراء والنواب ، وكان الغوري قد أكثر من الماليك الجلبان ، وكان يميزهم بالأعطيات على القرانصة رغم قلة خبرتهم لحداثة سنهم . ومما رواه ابن إياس أن السلطان قد قال لماليكه الجلبان « لا تقاتلوا شيء وخلوا الماليك القرانصة تقاتل وحدهم » وكان هدفه من ذلك التخلص من الماليك القرانصة لضان إخلاص الجلبان له ، وقد علم القرانصة بذلك أثناء القتال فأخذوا يتخاذلون .

### ٢ ـ الخيانة:

لعبت الخيانة دوراً كبيراً في تقويض الدولة المملوكية ، سواء أكان ذلك قبل أو أثناء أو بعد معركة مرج دابق ، فقد سعى كبار رجال الدولة المملوكية إلى تحريض السلطان سليم سراً وتشجيعه على غزو الدولة المملوكية .

وقد رأينا كيف هرب خوشقدم شاد الشون إلى السلطان سلم ، وكشف له مساوئ حكم السلطان الغوري ومظالمه ، واستياء السكان منه ، ومن المحتل أنه لعب دوراً بالاتصال بنائبي حماة \_ خاير بك \_ وحلب \_ جانبردى الغزالي \_ .

وجاءت الخيانة من أكثر المقربين إلى السلطان قانصوه الغوري وهم :

إبراهيم السمرقندي ، يقول ابن إياس : إنه من أهل المدينة المنورة (٢٣١) ، وكان قد تجول في بلاد العجم والروم ويعرف اللغة التركية ، وقد دخل مصر وتقرب من السلطان الغوري وأصبح من جملة أخصائه ، والتف حول سليم شاه بعد مرج دابق ، وقيل إنه حَسَّنَ له دخول مصر ، وقد أرسله سليم شاه إلى مصر قبل معركة الريدانية للتجسس ، فقدم إلى أحد العربان وبات عنده ، فاما عرفه

<sup>(</sup>٣٣٦) تدل نسبته ( السمرقندي ) ومعرفته للتركية إنه تركي الأصل من آسيا الوسطى .

حز رأسه ليلاً وأحضره إلى السلطان طومان باي فكافأه بألف دينار. وقد ظهر أنه كان يراسل السلطان سليم مع يونس العادلي وذلك من الوثائق التي ضبطت في منزله بالقاهرة في رمضان سنة ٩٢٢ هـ (٣٢٧).

وكان يبونس العادلي من أكثر القربين إلى السلطان الغوري ، وكان يعتمد عليه في المهات الخاصة ، ففي سنة ٩١٦ هـ أرسله إلى الأناضول لشراء الخشب والحديد والبارود ، وفي سنة ٩٢٠ هـ كلفه بصحبة الخاصكي ماميه بالسفر إلى دمشق لخطبة ابنة نائب الشام سيباي إلى ابنه محمد ، وقد حضرا إلى دمشق وعقدا العقد على الابنة الصغرى شقراء بسبب وفاة الكبرى وهم في طريقهم إلى دمشق . وقد انضم للسلطان سليم في حلب ، ودخل معه إلى دمشق ، ثم دخل القاهرة بعد معركة الريدانية صحبة خوشقدم الذي سبق أن فر إلى السلطان سليم وحرضه على غزو بلاد الشام ومص . وقد تأكد أنه كان يراسل السلطان سليم ويخبره بأحوال السلطان وأمور الدولة (٢٢٧) .

أما العجمي الشنقجي فقد كان ندياً ومضحكاً للسلطان ، يتقدمه في المواكب السلطانية ، وكان الأمراء يعظمونه ويقفون له عند دخوله ، ويتوسطه الناس لقضاء حوائجهم لدى السلطان ، وقد أرسله السلطان في مهمة سرية بشهر رمضان سنة ٩٢١ هـ إلى الشاه إساعيل الصفوي مع فيلين هدية ، وأشيع في حينه أنه ذهب إلى نائبي الشام وحلب ، وعاد في ربيع الآخر سنة ٩٢٢ هـ وظن أنه مات لطيلة غيبته ، ويبدو أنه أطلع السلطان سلم على مهمته السرية ومراسلات الغوري والصفوي والصفوي .

<sup>(</sup>۳۲۷) بدائع الزهور ۸٤/۰ .

<sup>(</sup>٣٣٨) مفاكهة الخلان في حوادث الزمان لابن طولون( ٢٣/٢ ).

ولعب خاير بك نائب حلب دوراً فعالاً في سرعة هزيمة الجيش المملوكي ، إذ كان يقف على ميسرة الجيش وانسحب من المعركة بعد أن أشاع مقتل الغوري فسادت الفوضى بين المقاتلين ، وأصله من صمصوم (٢٣١) قدمه والده للسلطان الأشرف قايتباي الذي جعله من جملة الماليك السلطانية ، ثم قرره خاصكيا ، وأخذ يترقى في المناصب إلى أن جعله السلطان قانصوه الغوري حاجب الحجاب ، وبقي كذلك حتى توفي شقيقه قانصوه البرجي نائب الشام ، فنقل السلطان الغوري سيباي من نيابة حلب إلى نيابة الشام ، واستقر خاير بك في نيابة حلب من سنة ٩١٠ هـ ، وكان على اتصال بالسلطان سليم ، وقد كتب إلى السلطان الغوري في صفر سنة ٩٢٢ هـ محاولاً منعه من القدوم إلى حلب (٢٤٠٠) ، وانسحب بقواته من مرج دابق وتوجه إلى حماة ، ثم عاد إلى حلب بعد دخول السلطان سليم إليها ، وصار من جملة أمرائه ، فلبس زيهم ، وقص ذقنه ، وسماه ابن عثمان خــاين بك لخيانته لسلطانه ، ودخل دمشق صحبة يونس العادلي تمهيداً لقدوم السلطان سليم ، ورافقه إلى مصر ، وأقره السلطان سليم على نيابة مصر في شعبان سنة ٩٢٣ هـ وبقى فيها حتى توفي في ذي القعدة سنة ٩٢٨ هـ . وكان جباراً عسوفاً سفاكاً للدماء داهية كثير الخداع ، وقد حَسّن للسلطان سليم التوجه إلى مصر وعَرَّفَه ما يصنع ، ودفعه لشنق السلطان طومان باي على باب زويلة ، ولم تكن تحص مساوئه .

وكان جانبردي الغزالي نائب حماة أكثر دهاءً من خاير بك ، فقد انسحب من مرج دابق مع مماليكه متظاهراً بالهزيمة ، وحضر إلى دمشق مع محمد بن السلطان الغوري ، وتولى نيابتها باتفاق الأمراء الذين اجتمعوا فيها ، ثم غادرها إلى مصر ، ولعب دوراً كبيراً في انتصار السلطان سليم في معركة الريدانية ، فقد

<sup>(</sup>٣٣٩) صحصوم : مدينة تقع على ساحل البحر الأسود شمال تركيا ( المصور ١ ) .

<sup>(</sup>٣٤٠) راجع الصفحة ٢٣٥ من هذا الكتاب .

قاد تجريدة من ألفي مملوك أوقعهم في كين نصبه سنان باشا وزير السلطان سليم في بيسان بفلسطين ، لم ينج منهم سوى العدد الضئيل ، وعاد إلى القاهرة متظاهراً بجرحه في المعركة ، وأشار على السلطان طومان باي بحفر نفق لنصب المدافع فيه وغرها بالرمال بغية إخفائها عن القوات العثانية قبل معركة الريدانية ، وكشف مواقع الماليك وتوزيعهم لخاير بك سراً ، فكان أن التف العثانيون حول المدافع والماليك ، قبل أن يتكن الماليك من استعالها ، فكانت هزية الماليك في الريدانية بعد ساعات قليلة من بدء المعركة .

وكشف جانبردي الغزالي نفسه بعد دخول السلطان سليم القاهرة بحجة طلبه للأمان ، وتولى نيابة الشام بعد ذلك حتى وفاة السلطان سليم ، فقام بثورته على السلطان سليمان القانوني مما سيرد ذكره .

## السلطان سليم في دمشق:

بدأ وصول الأمراء والعساكر المهزومة إلى دمشق من مرج دابق بدءاً من الثالث من شعبان ، وقد أغلقت أبواب البلد كلها ، وشاعت الفوضى فيها ، وانتشر الزعر وقتلوا خلقاً كثيراً .

ووصل إليها محمد بن السلطان الغوري ، ومعه جان بردي الغزالي نائب حماة ، وبعض الأمراء والمباشرين ، وأخبروا بمقتل السلطان ، ونائب الشام سيباي .

وفي الخامس من شعبان اتفق جماعة من الأمراء العائدين من مرج دابق على نيابة جان بردي الغزالي للشام ، وتم ذلك في إصطبل دار السعادة (٢٤١) ، وولوا

<sup>(</sup>٣٤١) إصطبل دار السعادة : موقع إصطبل دار السعادة هو مقر وزارة العادلية في دمشق حالياً ،أما دار السعادة فكانت شرقيها داخل السور غربي جامع الأحمدية بسوق الحميدية يفصل بينها الطريق فقط ، وهي دار أيوبية الأصل كان الولاة الماليك ينزلون فيها . « راجع ولاة دمشق في عهد الماليك طبعة دار الفكر ص ٢٨ للاطلاع على المزيد من التفاصيل عنها » .

نيابة صفد وطرابلس لشخصين آخرين ، ونودي بالأمان في دمشق ، وفتحت المدينة أبوابها ، ومنع الغزالي العساكر من السفر إلى القاهرة ريثا يأتي جواب طومان باي الدوادار الكبير في مصر .

وفي العشرين منه وصل إلى دمشق متسلما وحما وحمس ـ وكان الغزالي قد ولاهما قبل ثلاثة أيام ـ وأخبرا أن سلم شاه قد وللى فيها متسلمين من عنده ، فسمح الغزالي للعساكر بالسفر إلى مصر ، وأخذ يجهز نفسه للسفر ، وغادر دمشق محمد بن السلطان الغوري وزوجته ابنة سيباي نائب الشام المقتول ووالدتها ، وعدد كبير من الأمراء والعساكر والمباشرين وأرباب الوظائف .

وفي الثامن والعشرين منه ، وصل متسلم سلم شاه إلى القابون الفوقاني ، واسمه مصلح ميزان ، ووجه اثنين من الخاصكية ومعها إبراهم السرقدي ويونس العادلي وابن عطية التاجر إلى دمشق ليكشفوا هل يسلم أهالي دمشق أم يقاتلوا ؟.

وكان قد اجتمع بعض مشايخ دمشق ومشايخ الحارات في المصلى عيدان (٢٤٦) الحصى واتفقوا على تسليم البلد ، فاستقبل الأهالي الخاصكيين ومن معها بالتهليل مع المناداة بالأمان إلى أن وصلوا إلى باب الفرج (٢٤١) ، فوجهوا الأمير إسماعيل بن الأكرم إلى نائب القلعة ، فامتنع عن تسليها ، فسلمهم الأهالي البلد وفتحوا أبوابها .

ثم دخل المتسلم مصلح ميزان المدينة ، ومعه نحو مائتي رجل ، وزع بعضهم عند أبواب الحارات ، وحضر إلى الجامع الأموي ومعه القضاة الأربعة ، وكتبوا إلى سلم شاه بما حدث لينادي بعساكره تجنب الناس .

<sup>(</sup>٣٤٢) المتسلم: الحاكم.

<sup>(</sup>٣٤٣) ميدان الحصى : هو حي الميدان التحتاني في دمشق حول جامع باب مصلَّى .

<sup>(</sup>٣٤٤) باب الفرج : هو باب المناخلية قرب سوق النحاسين حالياً بدمشق .

وفي التاسع والعشرين منه دخل دمشق خاير بك نائب حلب السابق ، وقد حلق لحيته ولبس اللباس العثماني ، وصحبته يونس العادلي ومصلح ميزان ، واجتمعوا بنائب قلعة دمشق علي باي .

ثم دخل نائب الشام من قبل سليم شاه واسمه يونس باشا ونزل بالمرجة ، وحضر إليه خاير بك ، ثم ذهب وأحضر نائب القلعة ، واتفق النائب معه على أن يبقى في القلعة إلى أن يحضر السلطان سليم .

وتتابع وصول العساكر إلى دمشق فنزل بعضهم على أناس خارج دمشق كرها ، فاشتكى هؤلاء إلى النائب فربط العسكر بالحبال وضرب أعناقهم ، فارتدع بقية العسكر بهم .

وفي يوم السبت الأول من رمضان ، وصل السلطان سلم إلى المصطبة في القابون الفوقاني بجيش قيل إن عدته مائة وثلاثون ألفاً . وأمامه ثلاثون عربة ، وعشرون قلعة على عجلات يسحب كلاً منها بغلان ولما أطلقوا البارود في المصطبة ، ظن أهل دمشق أن الساء انطبقت على الأرض ، وخلفهم النايات والطبول النقارة ، وخلفهم المشاة ورماة البندق ، وخلفهم الخنكار المناجق والطوخان والعساكر على حسب طبقاتهم .

<sup>(</sup>٣٤٥) الخنكار : كلة فارسية الأصل استعملت بمعنى الملك أو السلطان .

<sup>(</sup>٣٤٦) الطوخان : جمع طوخ وتقابل الجاليش عند الأيوبيين والماليك وهي عمود خشبي يرفع على رأسه شعار الدولة وهو كرة مذهبة قد يعلوها هلال وفي أسفل الكرة خصلة من ذيل حصان مصبوغة باللون الأحمر .

### صفة معسكر السلطان في القابون:

يصف ابن طولون المعسكر في المفاكهة ٢ / ٣١ .

« وفيه ذهبت إلى وطاق الخنكار ، قاصداً الاجتاع بالمدرسين الذين معه ويقال إن عدتهم ستة وثلاثون مدرساً حنفياً ، فلم يتيسر ذلك لعدم المعرفة بلسانهم فدرت فيه فذهلت من كثرته وتعجبت من الأسواق التي فيه ، وقلما تروم شيئاً إلا تجده فيها وهي سائرة معه من بلاده ، فمن صنف اللحامين خمسة عشر قالياً للحم ومثلها من الطباخين لعدة ألوان ، ومثلها حكماء ، ومثلها جرايحة ، ومثلها بياطرة ، ومثلها أساكفة ، ومثلها حدادون ، ومثلها علافون ، وهذه الأعداد تقريباً ، وغالب ظني أنها أكثر من ذلك ، إلى غير ذلك من السُّوْقة .

ثم ذهبت إلى العربات والقلاع ، فتفرجت فيها ، ولم أرها قبل ذلك فإذا هي أمر عجيب تدل على تمكنه ، والعربات مجنزرة بعضها في بعض بحيث إذا صفت تكون كالسور ، وكل عربة ترمي بندقة ملء كف الرجل من رصاص ، ولهذا البندق صندوق تحتها ، وهي مركبة عليه في طول الشخص .

ثم ذهبت إلى خيم الخنكار فلم أُمَكُن من القرب به ، وتفرجت على طبوله فإذا كل طبل قدر حمولة رجلين يحمل كل اثنين منها على جمل ، وخيه على نفس المصطبة والعسكر بالبعد منه قدر رمية حجر من كل جانب وهم محتاطون به كالسور على البلد » .

وفي يوم الخيس السادس من رمضان دخل الخنكار إلى دمشق لأول مرة من المصطبة في القابون إلى حمام الحموي في عمارة السلطان قايتباي (٢٤٧) بمحلة مسجد

<sup>(</sup>٣٤٧) حمام الحموي : في زاوية أول الطريق المتحمه من مسجد الأقصاب إلى بـاب السلام بـدمشق مـــجد صُغير يلاصقه من جهة الغرب حمام السلطان قايتباي ، وعلى رأس الحمام الم قايتباي =

القصب ، وكان أمامه عدد كبير من الخاصكية ، وخلفهم رماة البندق وخلفهم الشاووشية ثم هو ، وخلفه مملوكان أمردان بشعور لابسين كوفيتين من ذهب ، وخلفها جمع من عسكره ، وكان قبل دخوله بلحية لطيفة ، حلقها بالحام كغالب عسكره ثم ركب ورجع المصطبة .

وفي اليوم التالي الجمعة أتى إلى الجامع الأموي ودخل من الباب الشالي المسمى الناطفانيين (٢١٨) ثم مشى بخط مستقيم إلى أن أتى من باب جانب السدة ثم مشى إلى تحت قبة النسر ثم إلى المقصورة ، وخطب القاضي الشافعي الولوي بن الفرفور ، واستطرد في الخطبة الأولى إلى ذكر السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظلّ إلا ظله ومنهم الإمام العادل وطبق ذلك على ملك الروم الحاضر ، وذكر في الثانية نسبه باختصار عند الدعاء له ، ولقبه بالملك المظفر ، وصرّح بأنه سلطان الحرمين الشريفين .

وانصرف السلطان سليم بعد الصلاة وخرج من المكان الذي دخل منه ، وأرسل للخطيب ثلاثة آلاف عثاني ومثلها للمؤذنين ومثلها لأئمة الجامع وألفاً لبواب المقصورة ومائة رأس من الغنم ، ثم عاد إلى المصطبة .

ويقول ابن طولون «وفي يوم الثلاثاء حادي عشره هرب هؤلاء الذين لبسوا الخلع من دمشق دغشة وهجم العساكر عليها وعلى ضواحيها للسكني بها ،

وهذا الحمام يسمى "حمام السلطان "، والظاهر أن عمارة قايتباي كانت على مقربة من هذا الحمام ، وهي عبارة عن وكالة (خان تجاري) ، وقد دثرت هذه العمارة ويقي الحمام ، ويبدو أن حمام الحموي كان قريباً من هذه العمارة ، وهو منسوب إلى الأمير عز الدين ايبك الحموي . انظر كتابنا : ولاة دمشق في عهد الماليك ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣٤٨) باب الناطعانيين : هو باب العارة بدمشق وسمي بهذا الاسم لشهرة حي العارة بصنع نوع من الحلوى ما رال يصع في الأعياد ويدعى « الناطف » .

<sup>(</sup>٣٤٩) المفاكهة ٣٤/٢ .

فأخرجت أناس كثيرة من بيوتها ، ورميت حوائجهم ومؤنهم ، وطرح جمع من النساء الحبالى ، وحصل على الناس شدة لم تقع لأهل دمشق وضواحيها قط ، حتى سافر من له قدرة ، وبعضهم سكن الجوامع والمدارس بحريهم ، وأخرجت من بيتي ورُميت كتبي ، ولم يوقروا أحدا ، لا صغيراً ولا كبيراً ، ولا أهمل القرآن ، ولا أهل العلم ولا الصوفية ولا غيرهم » .

واستر الأمر هكذا إلى يوم الخيس ثالث عشره ، فنزل السلطان إلى دمشق وسكن في بيت تنم نائب غيبة سيباي ـ الذي سافر إلى مصر ـ خلف المدرسة النورية (٢٥٠٠) ، وجعل قيسارية القواسين (٩) مطبخاً لهم ، ورحل أهل المحلة كلهم .

وفي يوم الجمعة رابع عشره فرّق السلطان سلم على جميع أمّة الجوامع والمساجد والمدارس ومؤذنيهم وخطبائهم و قيّموها وسكانهم مالاً كثيراً ، وأكثر ما ناب الشخص منهم مائة درهم في دمشق وضواحيها كالصالحية واستمر في التفرقة ثلاثة أيام . كا ذهب فيه أيضاً إلى الربوة وتفرج بها وعاد على النيرب الأعلى ونزل على الجسر الأبيض إلى منزله بيت تنم .

وفيه أيضاً عزل عن نيابة دمشق يونس باشاه وولى مكانه الأمير شهاب الدين أحمد بن يخشى .

وفي ليلة الأثنين سابع عشره جاء السلطان نحو نصف الليل إلى الجامع الأموي ليتأمله ، فدخل إليه من باب البريد في أناس قليلة وصلى بالمقصورة ، وقرأ في المصحف العثماني ، وزار قبر رأس سيدنا يحيى بن زكريا عليها السلام ، ثم قبر هود عليه السلام ثم صعد المنارة الشرقية . ثم زار بالكلاسة شخصاً صوفياً يقال

<sup>(</sup>٣٥٠) المدرسة النورية وتقع في سوق الحرير بدمشق .

<sup>(</sup>١٠) قيسارة القواسين : تقع في سوق السلاح قرب سوق الحرير .

له الشيخ محمد البلخشي الصوفي الحنفي ومشى معه إلى داخل الجامع وجلس معه ساعة وعرض عليه دراهم فأبى أخذها ويقال إنه وصاه بالرعية .

وفي يـوم السبت ثـاني عشريـه خرج إلى قبـة يلبغـا متفرجــاً ثم رجع وقت الظهر.

وفي يوم الثلاثاء تاسعه عزم الخنكار على هدم ما حول القلعة وسور البلد من البيوت والدكاكين ، فقوّمها المعلم أحمد بن العطار فبلغ التقويم مائة وخسين ألف دينار ، فرجع الخنكار عن ذلك وقال : « أنا ما جيت إلا أعرّ وما جيت أخرب » .

وفيه عرض عليه ثوب الكعبة مع طرازه المكتتب عليه اسمه واسم آبائه وثوب الحمل وقد عمله من قاش كفاوي .

وفيه عين لبيت المقدس وغزة وما حواليها من عساكره الرومية عشرة آلاف للتوجه إلى تلك الأماكن ليسكوها خوفاً من أن يسبق إليها العسكر المصري ويقطعوا على جماعته المعينين للتوجه إلى مكة المشرفة صحبة الثوب المذكور والحاج.

وفي يوم الاثنين خامس عشر شوال فرض على أهل الحارات وكنذا على النصارى واليهود ليتوجهوا إلى تعزيل وعرة سعسع (٢٥١١) والطريق إلى جسر يعقوب مقابل عشرة دراهم يومياً للعامل فامتثل الناس للأمر.

وعّر أثناء ذلك المدرسة النورية ودخل إليها وجلس بها وجعل بها صناديق المال .

<sup>(</sup>٣٥١) سعسع بلدة تقع على طريق دمشق القنيطرة إلى الجنوب من دمشق والمشهور عن أراضيها أنها بركانية وعرة . ( المصور ) .

<sup>(</sup>٣٥٢) جسر يعقوب ويقع على الحدود السورية الفلسطينية فوق نهر الشريعة ( الأردن ) .

وفي يوم الخيس سادس عشر ذي القعدة جاء الخنكار إلى قبر الحيوي بن العربي فزاره وفرَّق دراهم كثيرة على أهل الصالحية عند قبره وخارجه ، ثم زار مزارات كثيرة كبرزة والشيخ رسلان وباب الصغير وفرق دراهم عند كل منها ، ذلك أنه جاءته البشارة بأخذ عسكره لبيت المقدس وغزة وما حولها فعزم على التوجه خلف عسكره لأخذ مصر من أيدي الجراكسة فأراد التوديع لمآثر دمشق . وفي يوم الأحد تاسع عشريه طلع مخيم الخنكار ونصب خارج البلد .

وفي يوم الاثنين سافر الخنكار وخرج من دمشق أول الفجر ومعه الشهوع والنايات والطبول والعربات وشرع العسكر في الذهاب وصحبتهم يونس العادلي والخليفة .

## اضطرابات القاهرة وسلطنة طومان باي:

بدأت أخبار هزيمة الماليك في مرج دابق تصل إلى القاهرة في شعبان سنة ٩٢٢ هـ فاضطربت أحوال الناس وأقام أهالي القتلى العزاء ، ونعي السلطان ومن قتل من الأمراء . ولما تحقق موت السلطان الغوري توقف الدعاء باسمه على المنابر ، بل دعى الخطباء باسم الخليفة فقط وبعضهم قال : اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا .

وتزايدت الاضطرابات مع ورود المريد من الأخبار ، فقام العربان بنهب بعض القرى وقتل الفلاحين ، وقتل أولاد شيخ العرب الأمير أحمد بن بقر عدداً كبيراً من التجار والعساكر .

وحاول الماليك الجلبان نهب خان الخليلي وقتل بعض تجاره بحجة أنهم من الأروام أعوان ابن عثمان فأوقفهم بعض الأمراء .

وتزايد في رمضان عودة العساكر والأمراء المهزومين ومن استطاع من القضاة وأصحاب المناصب الهرب من ابن عثمان إلى بِلْبِيس .

وعندما تكامل دخول الأمراء إلى القاهرة ، أجمعوا على سلطنة الأمير طومان باي ورشحوه للسلطنة فصار يمتنع عن ذلك غاية الامتناع وهم يصرون عليه وهو ممتنع لأسباب شتى : منها أن خزائن بيت المال فارغة ولا يملك ما ينفقه على العسكر ، ومنها خطر ابن عثان في الزحف على القاهرة والخشية من تقاعس الأمراء في الخروج إليه ، ومنها خشيته من الغدر به وخلعه وسجنه بثغر الاسكندرية ، وحلف الأمراء على المصحف الشريف بانهم إذا سلطنوه لا يخامرون عليه ولا يغدرونه ولا يثيرون فتنا وأنهم ينتهون عن مظالم المسلمين قاطبة .

وتمت له البيعة يوم الجمعة في الرابع عشر من رمضان ، بحضور أمير المؤمنين يعقوب والد الخليفة المتوكل على الله (٢٥٠٣) ، وجماعة من القضاة وسائر الأمراء المقدمين وغيرهم . وقد أحضرت له خلعة السلطنة وهي الجبة السوداء والعامة السوداء والسيف البداوي ، ونودي باسمه في القاهرة وخطب من يومها باسمه على المنابر ، وكان له من العمر ثمان وثلاثون سنة ، وهو آخر سلاطين الماليك البالغ عددهم سبعة وأربعون . وكان طومان باي قد تولى نيابة الغيبة في مصر عوضاً عن السلطان الغوري بعد سفره إلى حلب ، فسيَّر الأمور بحكمة ورضي الناس عنه وأطاعه من بقي من العسكر في مصر .

## محاولة إعادة تنظيم الدولة:

وكانت أولى أعماله إعادة توزيع الوظائف والمناصب على الأمراء ، بعد أن قتل وأسر عدد كبير من أصحاب هذه المناصب في مرج دابق ، فأقر سودون الشهابي أتابك للعسكر عوضاً عن سودون العجمي ، وقرر جان بردي الغزالي في

<sup>(</sup>٣٥٣) كان الخليفة وقتئذ المتوكل على الله في الأسر عند السلطان سليم ، وقد بايع والدّه يعقوب طومان باي نيابة عن ابنه ، بعد أن أبرز للقضاة وكالة مطلقة من ولده المتوكل قبل سفره صحبة السلطان قانصوه الغوري إلى حلب .

نيابة دمشق بدلاً من سيباي ، وعين أركاس من طرباي أمير سلاح ، وقرر أنصباي من مصطفى أمير آخور كبير بدلاً من محمد نجل السلطان الغوري ... وغيرهم من الأمراء الذين أقرهم بالمناصب الشاغرة .

وعمل على استرضاء العربان لكسب ودهم ، فخلع على شيخ العرب الأمير أحمد بن بقر رغم ما قام به أولاده من قتل ونهب عند ورود أخبار الهزيمة وعودة العساكر من الشام .

وحاول منع المظالم عن الناس ، وذلك برفضه فرض ضرائب جديدة ، رغ حاجته للمال ، وأنزل العقاب ببعض من كان ينزل بالرعية ألوان الظلم ومنهم الزيني بركات بن موسى .

وفي ذي القعدة قرر السلطان قضاة المذاهب الأربعة دون أن يأخذ من أحد منهم درهما واحداً ، ومنعهم من السعي إلى القضاء بالمال ، وقال لهم : أنا لا أقبل رشوة في ولاية أحد من القضاة فلا تأخذوا رشوة من الناس أبداً .

### قصاد ابن عثان إلى القاهرة:

في الحادي عشر من ذي القعدة خرج بعض الماليك السلطانية نحو المطرية (٢٥٤) ، فرأوا جماعة مقبلين نحو بركة الحاج (٢٥٤) ، فلما قربوا منهم فإذا هم من جماعة ابن عثان ، فقالوا لهم : من أنتم ، فقالوا : نحن قصاد من عند السلطان سلم شاه بن عثان ، وكانوا نحو خمسة عشر إنساناً ، وفيهم القاصد الكبير وهو رجل شيخ بلحية بيضاء وعليه ثياب مخل ، ورأوا صحبتهم شخصاً من مصر يقال له عبد البر بن محاسن كان كاتب الخزانة عند الأتابكي سودون العجمي ، فلما قتل وملك ابن عثان حلب والشام تحشّر فيه بواسطة يونس العادلي والسبرقندي ، فلما أرسل ابن عثان هذا القاصد ما جسر الجيء من على غزة ، فإن نائب الشام

<sup>(</sup>٣٥٤) انظر موقعها على المصور رقم ٢ .

جان بردي الغزالي كان بالقرب من غزة فرشى القاصد بعض العربان بمبلغ كبير من المال ، حتى أتوا بهم من طريق غير الدرب السلطاني ، وطلع بهم من على التيه (٢٠٥٠) وأتوا بهم إلى عجرور ، فما شعر بهم أهل مصر إلا وهم وسط المدينة .

وقبض الماليك على القاصد وجماعته وعلى ابن محاسن وعلى ثلاثة من العربان كانوا معهم ، وبينها هم على ذلك رأوا ثلاثة أنفار من الأروام الذين في خان الخليلي قد أتوا إليهم وسلموا عليهم وباسوا أيديهم ، فقبض عليهم الماليك وقالوا لهم : « من أين علمتم أن هذا القاصد يجيء اليوم حتى أتيتم إليه ، ما أنتم إلا جواسيس من عند ابن عثان » .

وعندما أحضروا عبد البر بن محاسن إلى السلطان ، أخذ يطنب في أوصاف ابن عثان وفي تزايد عظمته ، وزع أنه لما دخل إلى حلب قطع في يوم واحد غاغائة رأس من جماعة أهل مصر بمن تخلفوا بحلب ، وادعى أن عساكره تبلغ أكثر من ستين ألفا ، وأنه خطب باسمه على المنابر من الشام إلى بغداد ، وأنه لما دخل الشام وملكها شرع ببناء عمارة سور وأبراج من القابون إلى آخر مدينة دمشق ، وجعل فيه أبواباً تغلق على المدينة ، وادعى أنه يقول : « ما أرجع حتى أملك مصر وأقتل جميع من بها من الماليك الجراكسة ... » وأخبر بكثرة فتك عساكره بالمدينة وارتكابهم الفواحش . فلما أطنب ابن محاسن في أخبار ابن عثان ، حنق منه السلطان وقال له : « أنت جاسوس من عند ابن عثان أتيت لتكشف عن أخبارنا وتطالعه بذلك » ، فرسم بسجنه في البرج بالقلعة ، ثم شفع به الأتابكي سودون الدواداري فأطلق من البرج ، ورسم السلطان بشنق اثنين من العربان الذين أتوا بالقاصد من الطريق التي كانت مخفية عنهم ، وأشيع أنه حضر صحبة القاصد مع جماعة ابن عثان نحو أربعين نفراً اختفوا في القاهرة ، فلما بلغ السلطان

<sup>(</sup>٣٥٥) التيه : هضبة في وسط سيناء تقع إلى الشهال من جبل الطور تنحدر ببطء نحو الشهال باتجاه البحر المتوسط .

ذلك نادى في خان الخليلي بأن أحداً لا يأوي عنده غريباً من جماعة ابن عثان ، ومن غمز عليه بأن عنده أحداً من العثانية شنق على دكانه من غير معاودة .

## رسالة سليم شاه إلى طومان باي:

وأرسل السلطان لأخذ المطالعات التي أحضرها القاصد ولم يقابله ، فوجد معه مطالعات للأمراء والمباشرين وأعيان مصر ، وكان من مطالعة ابن عثان للسلطان طومان باي « من مقامنا السعيد إلى الأمير طومان باي ، أما بعد فإن الله تعالى قد أوحى إليّ بأن أملك الأرض والبلاد من المشرق إلى المغرب كا ملكها الاسكندر ذو القرنين » . وفي المطالعة وعد ووعيد وتشديد وتهديد منه : « إنك علوك منباع مشترى ولا تصح لك ولاية ، وأنا ملك ابن ملك إلى عشرين جد ، وقد توليت الملك بعهد من الخليفة ومن قضاة الشرع » وذكر في مطالعته : « وأني أخذت المملكة بالسيف بحكم الوفاة عن السلطان الغوري ، فاحمل لي خراج مصر في كل سنة كاكان يحمل لخلفاء بغداد » ، ثم قال : « أنا خليفة الله في أرضه وأنا أولى منك بخدمة الحرمين الشريفين » ، ثم قال : « وإن أردت أن تنجو من سطوة بأسنا فاضرب السكة في مصر باسمنا وكذلك الخطبة وتكون نائباً عنا بمصر ، ولك من غزة إلى مصر وأنا من الشام إلى الفرات ، وإن لم تدخل تحت طاعتنا وإلا أدخل إلى مصر وأقتل جميع من بها من الأتراك حتى أشق بطون الحوامل وأقتل أدخل إلى مصر وأقتل جميع من بها من الأتراك حتى أشق بطون الحوامل وأقتل معذبين حتى نبعث رسولاً » . « وفي آخر المطالعة : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » .

فلما قرئت هذه المطالعات بكى السلطان وحصل له غاية الرعب . وما إن أشيع مضونها بين الناس حتى اضطربت الأحوال وبدأ سكان القاهرة ينزحون منها إلى الضواحي ، وركب بعضهم المراكب متجهاً إلى الصعيد ، وأشيع أن خاير بك الذي دخل تحت طاعة ابن عثان أرسل مطالعات إلى بعض الأمراء

المقدمين يرغبهم فيها بالدخول في طاعة ابن عثان ، ويذكر محاسنه وعدله في الرعية .

## وصول العثانيين إلى غزة:

ووصلت الأخبار إلى القاهرة بإرسال ابن عثان قواته لاحتلال غزة ، فشكل السلطان تجريدة من ألفي مملوك في ذي القعدة ، وعين عليهم جان بردي الغزالي ، وفيا كان عساكر التجريدة يتجمعون في الريدانية ، حضر دَوَادار خاير بك نائب حلب ـ السابق ـ ، وزع أنه فرّ من ابن عثان ، وأن ابن عثان قد أرسل نحو خسة آلاف فارس صحبة ابن سوار ، وقد أشرفوا على أخذ مدينة غزة ، وأن نائب غزة هرب منها ، فاضطربت الأحوال وتنكد السلطان وأمر بخروج وأن نائب غزة هرب منها ، فاضطربت الإشاعات بسقوط غزة بيد التجريدة فوراً دون تأخير . وفي اليوم الثاني تزايدت الإشاعات بسقوط غزة بيد عسكر ابن عثان وهروب نائبها ، وخرج عساكر التجريدة في العاشر من ذي القعدة وعلى وجه السرعة ، وخرج أيضاً الأمير قضا بردي الأشرفي أحد المقدمين ونائب الاسكندرية ومعه ثلاثمائة مملوك .

#### معركة بيسان:

وفي السادس عشر من ذي القعدة ، التقى سنان باشا الوزير الأعظم لسليم شاه وجان بردي الغزالي ـ الذي تولى نيابة دمشق من قبل السلطان طومان باي ـ ودولتباي نائب غزة ، وقضا بردي نائب الاسكندرية ، وكانوا كشافة العسكر المصري في بيسان على نهر الشريعة ( الأردن ) ، فاقتتلوا وكان الغزالي ورفقاؤه قد قصدوا كبس سنان باشا فجاء النذير ، فأخلى لهم الوطاق ـ الخية ـ حتى أخذوه ، ثم رجع عليهم فكسرهم وجرح الغزالي وولى هارباً ، وقتل قضا بردي ، وعدد كبير من العساكر ، واستولى عسكر ابن عثان على أسلحة الغزالي وصحبه .

وفي ذي الحجة أشيع بأن القاصد ومن معه قد أغرقوا ليلاً بأمر من السلطان .

وفي الخامس من ذي الحجة دخل جان بردي الغزالي والأمراء والعساكر المهزومة في بيسان وهم في أسوأ حال ، وذكروا عن عسكر ابن عثان أن معهم رماحاً بكلاليب يخطفون بها الفارس من على فرسه ، وأن عددهم لا يحص ومعهم رماة بالبندق الرصاص على عجلات خشب تجرها أبقار وجواميس ، واستقبل السلطان الغزالي والأمير أرزمك الناشف وخلع عليها .

### الزحف العثماني نحو مصر:

كان السلطان سليم قد غادر دمشق يوم الاثنين في العشرين من ذي القعدة ، وتبعه يوم الأربعاء ثاني عشريه الخليفة ثم القضاة المصريون عدا الحنفي الذي كان قد توجه مع عساكر الغوري الهاربين إلى مصر .

### مذبحة في غزة:

وفي ذي الحجة وردت أخبار إلى القاهرة بأن سنان باشا الذي ملك غزة ، قد لعب في أهل غزة بالسيف وقتل منهم نحو ألف إنسان ما بين رجال وصغار وحتى النساء ، وكان سبب ذلك أن الغزالي لما تلاقى مع سنان باشا على الشريعة ، أشيع في غزة أن الغزالي قد انتصر على عسكر ابن عثان وقتل سنان باشا ، فبادر علي باي دوادار نائب غزة وأجناد غزة فنهبوا وطاق العثانية وأحرقوا خيامهم وقتلوا من كان بالوطاق والمدينة من العثانية نحو أربعائة إنسان ما بين شيوخ وصبيان ، ومن كان بها مريضاً ، فلما ظهر أن الكسرة على عسكر مصر وقتل من قتل من الأمراء ، رجع سنان باشا إلى غزة فوجد من كان بها قتل ونهب الوطاق ، فجمع أهل غزة قاطبة ، وقال لهم : من فعل ذلك بنا ، قالوا : علي باي دَوَادار نائب غزة وأجناد غزة ولم نفعل نحن شيئاً من ذلك ، فأمر سنان باشا باي دَوَادار نائب غزة وأجناد غزة ولم نفعل نحن شيئاً من ذلك ، فأمر سنان باشا

بكبس بيوت أهل غزة ،فوجدوا بها قماش العثمانية وخيولهم وخيامهم وسلاحهم ، فقال لهم سنان باشا : نحن لما دخلنا غزة هل شوشنا على أحد منكم أو نهبنا لكم شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال لهم : فكيف فعلتم أنتم بعسكرنا ذلك ؟ فلم يأتوا بعذر أو حجة ، فعند ذلك أمر عسكره بأن يلعبوا فيهم بالسيف ، فقتلوا منهم مالا يحصى عدده وراح الصالح بالطالح ، وأحرقوا في المدينة بعض أماكن للأمراء الذين بها .

### الخروج إلى الريدانية والاضطراب:

في العاشر من ذي الحجة ، خرج السلطان طومان باي وصلى صلاة العيد ، وطلع الأمراء بالشاش والقاش على عادتهم ، وكان الخوف منتشراً بين الناس سيا وقد بلغهم ما فعله عسكر ابن عثان بأهل غزة من القتل والنهب وسبي النساء .

وفي الثاني عشر منه ، أخرج السلطان الزردخانة لإرسالها صحبة العسكر ، وجلس بالميدان ، وسارت أمامه العجلات الخشب ( العربات ) وعددها مائة عجلة يجر كلاً منها زوج من البقر ، وفيها مكحلة نحاس ترمي بالبندق والرصاص ، فنزل السلطان من المقعد وفي يده عصا وأخذ بترتيب العجلات في سيرها بالميدان ، وبعدها مائتا جمل تحمل قرابة ألف وخسمائة طارقة ، إضافة للبارود والرصاص والحديد والرماح ، وقد تقدم الموكب أربعة طبول وأربعة زمور ونحو مائتي رام من التركان والمغاربة وبأيديهم الصناجق وهم ينادون : الله ينصر السلطان ، وبعض الأمراء وعدد كبير من أرباب الحرف : النجارين والحدادين .

وسار الموكب من باب الميدان إلى الرملة ودخلوا من باب زويلة ، واصطف الناس في طرقات القاهرة وارتفعت أصواتهم بالدعاء للسلطان ، وخرجوا من باب النصر وتوجهوا إلى الريدانية وخلع السلطان على الأتابكي سودون الدواداري وأقره باش العسكر للتجريدة ، وكانت أوضاع المدينة في غاية الاضطراب للأخبار والشائعات التي كانت ترد عن حملة ابن عثمان .

وفي الثامن عشر منه ورد على السلطان أخبار بأن ابن عثان قد خرج من الشام بنفسه هو وعساكره وقسم عسكره فرقتين : فرقة تأتي من الدرب السلطاني ، وفرقة من على الطريق الذي حضر منه القاصد ، فاضطرب الأمراء لهذا الخبر وأمرهم السلطان بالخرون إلى الريدانية على عجل وأن يكونوا على يقظة ، فقد وصل ابن عثان غزة ، ومن ثم توجه لزيارة بيت المقدس ، وسيحضر بعدها بعساكره إلى مصر .

وزاد تخبط السلطان والأمراء ، فأرسل نقيب الجيش لإبلاغ جميع الأمراء والمقدمين ضرورة الإسراع بالخروج إلى الريدانية ، ونادى على جميع المغاربة الذين هم في مصر والقاهرة للحضور في اليوم التالي للعرض ، وفي التاسع عشر منه جلس السلطان على الدكة بالحوش وطلع المغاربة إلى القلعة ،فأرسل السلطان إليهم الأمير شاد بك الأعور ، فقال لهم : « يقول السلطان لكم عينوا منكم ألف إنسان من شجعانكم ليخرجوا مع التجريدة » ، فكان جوابهم : « نحن مالنا عادة الخروج مع العسكر ولا نقاتل إلا الفرنج ولا نقاتل مسلمين » ، فعز على السلطان جوابهم وأرسل يهدد بقتل كل مغربي في مصر .

وكان قد طلب من بعض مشايخ العربان إرسال الشجعان منهم لضهم إلى التجريدة ، وحضر بعضهم ثم عاد ، وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم بعد أن أشار عليه بعض الأمراء بعدم جدوى خروجهم في التجريدة . وحتى الزعر فقد جمعهم في الريدانية ووعدهم بصرف عشرة أشرفيات وسيف وترس لكل منهم إذا قاتلوا

ولم يكن لدى السلطان من المال ما يدفعه للعسكر كا جرت العادة عند

خروج تجريدة ، حتى الجامكية توقف عن دفعها ، ومضت مدة ستة أشهر لم يصرف لهم ثمن اللحوم ، ذلك أن الفلاحين قد امتنعوا عن خراج الأراضي حتى تنتهي الفتنة وكيلا يدفعوا لابن عثان إن انتصر .

وأشيع أن ابن عثان أرسل كتاباً إلى شيخ العرب أحمد بن بقر يقول فيه : « ادخل تحت طاعتنا ولك الأمان ولاقينا في الصالحية ومعك ألف أردب شعير » ، وأشيع أن عبد الدايم بن أحمد بن بقر توجه إلى ابن عثان في غزة .

### معسكر الريدانية:

وفي نفس يوم التاسع عشر من ذي الحجة ، نادى السلطان للعسكر كافة بالعرض في اليوم التالي بالريدانية ، وهم في كامل الاستعداد ، ثم نزل إلى الميدان وصلى العصر وركب من هناك وتوجه إلى الريدانية وبات بها في الوطاق .

وفي اليوم التالي لبس العسكر آلة السلاح وخرج للعرض بالريدانية بحضرة السلطان ، وصار الأمراء المقدمون المعينون للتجريدة يخرجون بأطلابهم الحربية مع مماليكهم ، فخرج الأتابكي سودون الدواداري وجان بردي الغزالي وأركاس أمير سلاح ويخشباي أمير مجلس ، وأنصباي أمير آخور كبير ، وتمر رأس نوبة النوب ، وعلان الدوادار الكبير وطقطباي حاجب الحجاب ، كا خرج بقية الأمراء المقدمين قاطبة ، والأمراء الطبلخانات والعشرات وعساكر مصر ولم يبق إلا القليل .

وهذه التجريدة أكثر عسكراً من التجريدة التي خرجت مع السلطان الغوري ، وكان السلطان طومان باي ذا عزم شديد في عمل العجلات وصب المكاحل وصنع البندق والرصاص وجمع الرماة ، وقد ركب من الوطاق وتوجه إلى المصطبة في الريدانية ـ عندما خرج العسكر ـ وجلس بها كا تجمع عدد كبير من العوام وهم يلهجون بالدعاء للسلطان بالنصر . ومع تجمع العساكر نادى السلطان

عليهم بأن يكونوا جميعاً في الصالحية بعد ثلاثة أيام للعرض ، وأرسل المشاعلين (٢٥١) إلى القاهرة للمناداة على الماليك السلطانية للخروج إلى الوطاق ، وكل من يتأخر يشنق على باب داره ، وأجبر العساكر على المبيت في الوطاق بعد أن علم أن بعضهم يبيت في بيته ليعود في صبيحة اليوم التالي . كا أمر السلطان بحفر نفق طويل لنصب الطوارق والمكاحل المعمرة بالمدافع وصف حولها العربات الخشب وأقام جداراً أمام المكاحل لحمايتها وإخفائها ، وأخذ يحمل بنفسه الحجارة للبنائين ففعل ذلك الماليك أيضاً .

وأمر السلطان الأمير ماماي الصغير المحتسب ، بأن ينادي في القاهرة لأرباب البضائع من الزياتين والخبازين واللحامين بأن يتحولوا ببضائعهم إلى الوطاق عند تربة العادل وينشئوا هناك سوقاً لبيع العسكر .

# الخطأ الكبير:

في الخامس والعشرين منه حضر الأمير قانصوه العادلي كاشف الشرقية ، وكان السلطان قد أرسله ليكشف أخبار عسكر ابن عثان ، فلما وصل إلى الصالحية رأى جماعة من عسكر ابن عثان قد وصلوا هناك ، فقبض على شخصين منهم وحزَّ رأسيها وأحضرهما إلى السلطان ، وكان صحبة الرأسين شخص من أبناء حلب من جماعة خاير بك نائب حلب ، فلما وقف بين يدي السلطان أخبره أن الواصل إليه خاير بك نائب حلب وصحبته ابن سوار وجماعة من أمراء ابن عثان ، وذلك في ثمانية آلاف فارس ، وقد بطلت خيولهم من التعب والجوع ، ووجد مع هذا الرجل الحلبي عدة مطالعات من عند خاير بك إلى الأمراء المقدمين في مصر فأخذ السلطان المطالعات ووضع الحلبي في الحديد .

وأشيع أن عسكر ابن عثان لما دخل إلى بِلْبِيس نادى لأهل بِلْبِيس بالأمان

<sup>(</sup>٣٥٦) المشاعلين : المنادين .

والاطمئنان ، وأن أحداً من العثانيين لن يؤذي أحداً من الأهالي وما حول بلبيس من القرى ، ثم أشيع أن عساكر ابن عثان قد وصلت إلى العكرشة ، وتأكد السلطان من ذلك وأراد أن يخرج بعسكره لملاقاتهم هناك فلم يكنه الأمراء ، فقد كانت خيولهم قد بطلت من الجوع وغالب عساكرهم قدموا من الشام مشاة على أقدامهم وهم في غاية التعب .

وكانت الفرصة مهيأة للسلطان لكسرهم قبل أن يصلوا إلى الخانقاه (٢٥٧) ويجدوا الطعام والشراب وينالوا الراحة من التعب ، فكان تقاعس الأمراء عن الخروج عين الخطأ ، واقتصر تصرف السلطان على أمر عسكره بالمبيت أمام الوطاق ، وهم في حالة التأهب على ظهور خيولهم يتناوبون الحراسة خشية هجوم العثمانيين ، وقد انعكس هذا على نفسية العسكر فزاد الرعب في قلوبهم ، كا أمر السلطان بعد أن تحقق من وصول عسكر ابن عثان إلى بلبيس بحرق الشون التي فيها وما حولها ، إضافة إلى التبن والقمح والشعير والفول في الخانفاه فأحرق الكثير منها حتى لا تقع في أيدي أعدائه .

### محاولة اغتيال السلطان طومان باي:

وفيا كان السلطان جالساً بخيته حاولت امرأة من التركان تزيت بزي الرجال ، ووضعت لثاماً على وجهها ووضعت سيفاً في وسطها ، ولبست زردية تحت ثيابها ، أن تهجم على السلطان لقتله وكان في قلة من الخاصكية ، فدفعها عنه هؤلاء ثم أعملوا فيها السيف ومضوا بها إلى باب النصر ، فعلقت تجاهه لمدة يومين ثم دفنت .

### نهاية إبراهيم السمرقندي:

ووصل إبراهيم السمرقندي ـ وكان من خواص السلطان الغوري وممن خانـه ـ

<sup>(</sup>٢٥٧) ويقصد بها الخانقاه السرياقوسية راجع عنها التعليقة رقم ٧٠.

إلى أحد العربان وبات عنده ، وعرفه فحز رأسه في الليل ، وحضر في الصباح إلى السلطان وقال له ما تعطي الذي يأتيك برأس إبراهيم السمرقندي فأجابه السلطان : ألف دينار ، فأخرج رأس السمرقندي من تحت برنسه وقدمه للسلطان الذي دفع للبدوي ألف دينار بعد أن تحقق منه . وأرسل الرأس مع رأس أمير من أمراء ابن عثان ، فعلقا على دكان عند باب زويلة . وقد كثر قطع العربان لرؤوس العثمانيين ، وكانت ترسل إلى السلطان ليعلقهم على أبواب القاهرة .

### معركة الريدانية:

وفي يوم الأربعاء الشامن والعشرين منه وصل جاليش عسكر ابن عثان إلى بركة الحاج (٢٥٨) ، فعم الخبر واضطربت الأحوال وأغلقت القاهرة أبوابها وأسواقها وتعطلت الطواحين وقلَّ الدقيق والخبز .

وأعلن النفير بين عساكر السلطان ، وركب الأمراء المقدمون والأمراء الطبلخانات والعشرات ، واجتع من الصناحق نحو ثلاثين صنجقا ، ودقت طبول الحرب ، وقدر مجموع العساكر بعشرين ألفا ، واستعرض السلطان طومان باي العساكر وصار يرتبهم بنفسه من الجبل الأحمر وحتى غيطان المطرية (٢٥٨) ، وكان طومان باي ذا همة عالية في الحركة والتنظيم ، وكان قد حفر النفق وحصن الوطاق بالمكاحل والمدافع ، وأقام أمامها جداراً ، وجعل خلفها نحو ألف جمل تحمل العليق ، وفي أطرافها صناحق بيض وحمر تخفق في الهواء ، وكان يعتقد أن القتال سيطول ، ومرة أخرى تقاعس عن الهجوم ووقف موقف المدافع وتكرر الخطأ السابق ثانية . ولم يحدث في يوم الأربعاء قتال .

 عسكر ابن عثان وبدأ بالهجوم ، ووصل أوائله إلى الجبل الأحر ، فلما بلغ السلطان ذلك نادى بالنفير ودقت طبول الحرب ، وركب الأمراء وسائر العساكر ، وتلاقى الجيشان في أوائل الريدانية ، فكانت معركة أعظم من تلك التي حدثت في مرج دابق ، ودارت بادئ الأمر لمصلحة السلطان وعساكره ، فقتل من العثمانية عدد لا يحصى ومنهم سنان باشا الوزير الأعظم لسلم شاه وتناثرت الجثث في كل مكان .

ثم ما لبث أن انعكس الوضع فقد توافد العثمانيون أفواجاً ، وانقسموا إلى فرقتين : فرقة جاءت من تحت الجبل الأحمر ، وفرقة جاءت إلى عند الوطاق ، وأطلقوا بنادقهم فقتلوا مالا يحصى من العساكر المصرية وأمراءهم ، وجرح الأتابكي سودون الدَوَاداري وتوارى في غيط قريب . ولم تمض ساعة إلا وانكسرت العساكر المصرية ، وحاول السلطان الثبات مع نفر قليل من العبيد الرماة والماليك السلحدارية وألحقوا بالعساكر العثمانية خسائر عديدة ، إلا أن تكاثر العثمانية اضطرته إلى الهرب والاختفاء .

وانقضت العساكر العثمانية على الوطاق ، فنهبوا ما فيه من قماش وسلاح وخيول وجمال وأبقار ، كما استولوا على المكاحل التي نصيها السلطان والعربات وغيرها .

### الدخول إلى القاهرة:

وبدأ العثمانيون دخول القاهرة ، فتوجهت جماعة منهم إلى المقشرة وأحرقوا بابها وأخرجوا من كان بها من المساجين ، وكان بهم جماعة من العثمانية أسرهم السلطان في الريدانية ، وتوجهوا إلى بيوت الأمراء فنهبوا ما وجدوا بها ، وشارك الزعر بالنهب أيضاً ، ونهبت الطواحين ومخازن القمح والدقيق والغلال ، واستمر النهب حتى آخر النهار .

وفي اليوم التالي الجمعة دخل أمير المؤمنين محسد المتوكل على الله إلى القاهرة ،وصحبته وزراء ابن عثان وعدد كبير من عساكره ، ودخل خاير بك عنائب حلب السابق وقاضي القضاة الشافعي كال الدين الطويل ، والقاضي المالكي محيي الدين الدميري ، والقاضي الحنبلي شهاب الدين الفتوحي ، وكانوا في أسر ابن عثان من موقعة مرج دابق ، كا دخل يونس العادلي وخوشقدم الذي سبق ذكره.

ومع دخول الخليفة القاهرة نودي بالأمان والبيع والشراء وإغلاق باب الظلم وفتح باب العدل ، وأن على كل من يحوي مملوكاً أن يبلغ عنه وإلا شنق على باب داره \_ ورغم ذلك فقد استمر عسكر ابن عثان بالنهب لمدة ثلاثة أيام بحجة التفتيش عن الماليك .

وخطب في خطبة الجمعة ذلك اليوم باسم السلطان سليم شاه على المنابر ودعي له وسمي خادم الحرمين الشريفين . وفي يوم السبت مستهل الشهر الحرم سنة ٩٢٣ هـ أرسل السلطان سليم جماعة من الانكشارية ليقفوا على أبواب المدينة وينعوا نهب البيوت . وانتقل بوطاقه من بركة الحاج إلى الريدانية . وكانت العساكر العثمانية تقبض على الماليك الجراكسة من الترب وغيطان المطرية ، ويحضرونهم إلى السلطان سليم فيامر بضرب أعناقهم ، وقبض بعض مشايخ العربان على الأتابكي سودون الدوّاداري وأحضروه إلى ابن عثان الدي وبخه بالكلام ، ووجده قد جرح وكسر عظم فخذه فأركبه على حمار وألبسه عمامة زرقاء وجرّسه (١٥٠) في وطاقه وأخذ يشهره في القاهرة ، فمات وهو على ظهر الحمار . وتكاثر جمع الماليك من الترب والحمارات وقطع رؤوسهم وتعليقها في الوطاق ، فضرب في يوم واحد ثلاثائة وعشرون رأساً ، ومنهم أعراب من سكان الصحراء راحوا ظلماً ، وقيل قتل في الريدانية أكثر من أربعة آلاف إنسان ما بين الميك جراكسة وعربان الشرقية والغربية دون تفريق بين أمير وغيره .

<sup>(</sup>٣٥٩) جرَّسه : وضع على رقبته جرساً ودار به في الخيم والقاهرة .

وأرسل السلطان سليم خلف محمد بن السلطان الغوري ، وألبسه قفطاناً مخملاً ذهباً وعمامة عثمانية ، وأعطاه ورقة بالأمان له على نفسه ، ورسم له أن يسكن في مدرسة أبيه في الشرابشيين وأسكن في بيته أحد وزارئه ، ثم توجه إليه يوسف البدري الوزير فأعطاه أماناً وألبسه قفطاناً مخملاً وأقره متحدثاً على جهات الغربية ، وخلع أيضاً على بعض من أرباب الوظائف وأقرهم في وظائفهم إلى أن يقرر من يختاره بديلاً لهم .

### دخول السلطان سليم القاهرة :

وفي يوم الاثنين ثالث الحرم أوكب السلطان سلم ودخل القاهرة من باب النصر وشق المدينة في موكب حافل وأمامه جنايب كثيرة وعساكر عظية ما بين مشاة وركاب حتى ضاقت بهم الشوارع . ثم دخل من باب زويلة وتوجه إلى بولاق ونزل بالوطاق الذي نصب له تحت الرصيف ، وكانت الأصوات ترتفع له بالدعاء من الناس قاطبة وكان يتقدمه في المواكب الخليفة وقضاة القضاة وجماعة من المباشرين الذين كانوا بمصر .

#### معارك بولاق والصليبة:

وفي مساء يوم الثلاثاء الرابع من الشهر الحرم سنة ٩٢٣ هـ وبعد صلاة العشاء ، لم يشعر السلطان سلم إلا وقد هجم عليه طومان باي بعساكر جمعها بعد فراره من الريدانية . وحاصر وطاقه ، ودار القتال بين الماليك والعثامنة ، وقتل عدد كبير من العثمانية ، واحترق العديد من خيامهم واستمر القتال حتى الصباح ، حين هاجمهم أيضاً الأمير علان الدوّادار الكبير من الناصرية واستمر القتال طيلة نهار يوم الأربعاء وأخذ الماليك يكبسون أحياء القاهرة بحثاً عن العثمانية لقتلهم كما كان العثمانية يكبسون البيوت والحارات بحثاً عن الماليك .

واشتد القتال يوم الخيس واستطاع العثامنة طرد الماليك من بولاق وجزيرة

الفيل وتراجع الماليك إلى الناصرية ، فهاجم جمع من العثامنة زاوية الشيخ عاد الدين وأحرقوا بيوتاً حولها وقبضوا على مماليك جراكسة فيها واستطاعوا إجلاء الماليك عن الناصرية إلى قناطر السباع .

ونزل السلطان طومان باي في جامع شيخو بالصليبة وصار يكرُّ منها إلى قناطر السباع في نفر قليل من العسكر وأمر بحفر أنفاق في رأس الصليبة وقناطر السباع ورأس الرملة وعند جامع ابن طولون وحدرة البقر وقسم عسكره إلى أربع فرق : فرقة إلى جهة قناطر السباع ، وأخرى إلى الرملة ، وثالثة إلى جهة جامع ابن طولون ، ورابعة جهة باب زويلة ، والواقع أن قلّةً هُمُّ الذين قاتلوا من الماليك السلطانية . وفي يوم الجمعة خطب على المنابر باسم السلطان طومان باي بعد أن خطب في الجمعة الفائتة باسم السلطان سلم . واستمر القتال بين كرِّ وفرّ من بولاق إلى قناطر السباع والرملة وفي الحارات والأزقة حتى يوم السبت .

وأيقن طومان باي من استحالة النصر وقد تخاذل عسكره وتفرق الكثيرون منهم ولم يبق معه سوى نفر قليل من العبيد الرماة وبعض مماليكه السلطانية وبعض الأمراء ، فهرب صبيحة السبت نحو بركة الحبش .

# النهب والقتل في القاهرة:

مع هزيمة السلطان طومان باي صبيحة السبت المذكور ، هجمت العساكر العثمانية على الصليبة وأحرقوا جامع شيخو ، كا أحرقوا البيوت التي حوله ، وألقوا القبض على خطيب الجامع الشرفي يحيى بن العداس وأحضروه بين يدي السلطان سليم شاه فهم بضرب عنقه لولا شفاعة الخليفة له .

وأعمل العثامنة السيف في العوام والغلمان وانتشرت الجثث من باب زويلة إلى الرملة ومنها إلى الصليبة وقناطر السباع إلى الناصرية ومصر العتيقة ، وقدر من قتل في الأيام الأربعة للقتال بأكثر من عشرة آلاف إنسان ، وهاجم العثامنة

البيوت والحارات وضربوا عنق من وجدوه من الماليك ، وهاجموا الجوامع للغرض نفسه ، ومنها الجامع الأزهر وجامع ابن طولون ومدارس ومزارات وقبضوا على نحو ثماغائة مملوك من مختلف الرتب ضربت أعناقهم أمام السلطان سليم . وكانت الجثث ترمى في النيل وما بقي في الطرقات تناهشته الكلاب .

وعاد السلطان سلم إلى وطاقه في الجزيرة الوسطى ، ونصب فيه صنجقين أحدهما أبيض والثاني أحمر إشارة إلى العساكر لرفع سيوفهم عن أهل المدينة حسب عادتهم إذا ملكوا مدينة بعد فتحها بالسيف .

وفي هذه الأيام صار الخليفة المتوكل على الله صاحب الحل والعقد والأمر والنهي في الديار المصرية ، وجلس أولاد السلاطين والأمراء وأعيان الناس وبعض الناس في دهاليز بيته ، دون أن يلتفت إليهم ، ولم يكن يرد له طلب من وزراء ابن عثان ، ولم ترد له شفاعة في الناس ، وضرب رنكه على غالب البيوت ، ولنفاذ كلمته دخل عليه من الناس أموال وهدايا لم يفرح بها أحد من أجداده ، واحتمت به نساء السلاطين والأمراء فشفع لهن أيضاً .

# الأمان للأمراء :

وفي يوم الثلاثاء حادي عشر الحرم نادى السلطان سلم بعد العصر في القاهرة بأن الأمراء المقدمين والأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات الذين اختفوا بعد الوقعة يظهرون وعليهم أمان الله تعالى ، وقيل : إن السلطان سلم كتب للأمراء بالأمان في ورقة طويلة وعلقها المشاعلي على جريدة ، ونادى بأن عليهم الاتجاه إلى مدرسة السلطان الغوري ، فظهر الأمير أركاس أمير سلاح ، والأمير أنصباي أمير آخور كبير ، والأمير تمر الحسني رأس نوبة النوب ، والأمير طقطباي حاجب الحجاب ، والأمير تاني بك الخازندار ، وتاني بك النجمي ، وقانصوه أبو سنة من الأمراء المقدمين . ومن الأمراء الطبلخانات : مصرباي الأقرع ، وقنبك رأس

نوبة ثاني ، ويَشْبَك الفقيه دَوَادار السلطان طومان باي كان دواداراً كبيراً ، وكان ختفياً في الجامع الأزهر . وظهر من الأمراء العشرات نحو أربعين أميراً أو أكثر وآخرون من الخاصكية واجتمع الجميع في المدرسة الغورية وأحاط بهم جماعة من العثمانية ، وقيل : إنهم قابلوا السلطان في الوطاق فو بخهم بالكلام وبصق على وجوههم وذكر لهم ظلمهم وما كانوا يصنعون ثم رسم لهم أن يذهبوا إلى القلعة ويقيوا بها محتفظاً بهم .

# عودة جان بردي الغزالي :

وفيه أشيع أن جان بردي الغزالي أرسل يطلب الأمان من السلطان سليم وقد وصل إلى الخانقاه وصحبته جماعة من الماليك الجراكسة الذين هربوا بعد الكسرة ، فأرسل لهم السلطان سليم أماناً . ودخل الغزالي يوم الثلاثاء المذكور إلى القاهرة وعلى رأسه ورقة فيها أمان من السلطان سليم ، فلما دخل القاهرة توجه إلى وطاق السلطان وقابله هناك . وكان الغزالي قد توجه إلى غزة مع جماعة من الماليك الجراكسة بعد هزيمة الريدانية ، وكان متواطئاً مع ابن عثان في الباطن من أيام السلطان الغوري ، وشارك خاير بك في الانسحاب من مرج دابق وانهزما قبل العسكر وأشاعوا الكسرة على عسكر مصر .

وفي اليوم التالي الأربعاء أشيع أن الماليك الذين ظهروا صحبة الغزالي رسموا عليهم ، وقيل سجنوهم بالقلعة وكانوا نحو أربعائة مملوك . وقد قيدوا مع الأمراء السابق ذكرهم وأودعوا وكالة تقع خلف المدرسة الغورية وفي سجن الديلم ، وأخرج في شهر صفر نحو سبعائة مملوك منهم إلى مراكب توجهت بهم إلى الاسكندرية ومنها إلى استانبول . وضربت أعناق أربعة وخسين أميراً من المقدمين والعشرات في ربيع الأول عندما أشيعت أخبار عن تجمع قوات جديدة لطومان باي في البهنسا مما سيرد ذكره .

بدأت أخبار معركة الريدانية تصل إلى دمشق بدءاً من يوم الثلاثاء في الثالث من الشهر المحرم سنة ٩٢٣ هـ ، وقد أرسل السلطان سليم لأهالي دمشق كتاباً يبشر فيه الأهالي بنصرته على الماليك وبدخوله القاهرة ظافراً ، ويصف فيه معارك الريدانية وبولاق والصليبة وهزيمة الماليك ، وقد كتب هذا الكتاب قبل القبض على السلطان طومان باي وإعدامه ، ولأهمية النص آثرنا نقله مع مقدمته كا وردا في مفاكهة الخلان لابن طولون :

# فرمان السلطان سليم لأهل دمشق في بشارة النصر وأخذ مصر

وفي يوم الجمعة سادس صفر وردت مراسيم على يد أربعة من الهجانة (٢٦٠) بنصرة ابن عثمان على الجراكسة ، وأخذه للقاهرة بعد قتل كثير في الفريقين ، وفي العوام (٢٦١) ، بسبب مساعدتهم للجراكسة ، وحرق ونهب ، وأن الجراكسة كانت درّبت أبواب القاهرة وأزقتها بالخنادق والمكاحل والسدّ ؛ فأخذ نائب حلب خير بك لملك الروم من موضع نفذ منه في أقفية الجراكسية ففرّوا .

وفي يوم السبت سابعه قرئت هذه المراسيم ، ودارت مبشرو (٢٦٣) الأروام على بيوت الأكابر والحارات ، بالطبول والنايات ، وأطلقوا نفطاً كثيراً في قلعة دمشق ، ولطّخوا غالب أهل البلد بالزعفران ، والأشراف منهم وضعوا لهم رنوكاً صفراً ونادوا بالزينة ، فزيّنت البلد ، واطهأنت الناس ، ولكن الأروام غالبهم

<sup>(</sup>٣٦٠) الهجانة : الجهانة .

<sup>(</sup>٣٦١) العوام : الأعوام .

<sup>(</sup>٣٦٢) درَّبت بمعني أحكمت إغلاق أبوابها وحصنتها .

<sup>(</sup>٣٦٣) مېشرو: مېشري .

اغتمّ بسبب قتل جماعة من أعيانهم ، منهم سنان باشا الوزير الأعظم ، واسترّت الزينة سبعة أيام .

وقد عرّب موقّع دوادار السلطان ، شمس المدين الحلبي ، المرسوم الذي جاء للنائب ، والقاض بالبلد ، بقوله :

« قدوة الأمراء الكرام ، وعمدة الكبراء الفخام ، ذو القدر والاحترام ، كافل مدينة الشام ، دام عزّه ، وأقضى قضاة المسلمين ، أولى ولاة الموحّدين ، معدن الفضل واليقين ، حجة الحقّ على الخلق أجمعين ، مولانا قاضي القضاة بالشام الحروس ، أبْدَتْ فضائله مرسومنا هذا ، يوضّح لعلمها الكريم ، أننا توكّلنا على الله سبحانه ، وتوسّلنا بسيّد الكائنات ، محمد على الله سبحانه ، وتوسّلنا بسيّد الكائنات ، محمد على الله سبحانه ، وتوسّلنا بسيّد الكائنات ، محمد على الله سبحانه ، وتوسّلنا بسيّد الكائنات ،

« وتوجّهنا بعساكرنا وصناجقنا وأعلامنا وجيوشنا وخيولنا السابقات الصافنات ، وقسيّنا الصائبات ، ورجالنا المرصدين لصيد أعدائنا ، مع هداية الله تعالى ، من الشام مع السعد والظفر إلى جهة مصر ، فوجدنا طومان باي ، الذي تولّى سلطنة مصر ، وأقام جان بردي الغزالي كافلاً للشام ، وجهّزه إلى غزة ، وصحبته فرقة من العساكر المصرية » .

« وكان قد تقدّمنا قدوة الوزراء العظام ، وعمدة الكبراء الفخام ، الغازي في سبيل الله ، المجاهد لوجه الله ، الوزير الأعظم سنان باشا ، إلى جهة غزّة ، فوقع يهم ، والتحم بينه وبينهم القتال العظيم ، فبعون الله تعالى وسعادتنا الشريفة ، حصل له النصر والظفر ، وقتل منهم من قتل ، وأسر منهم من أسر ، ومن سلم من سيفه فرّ منهزماً صحبة الغزالي المذكور إلى مدينة مصر » .

« ثم إن ركابنا الشريف جد في السير ، في السعد والإقبال ، بعساكرنا وجنودنا ، واجتع بنا سنان باشا المشار إليه ، وصرنا نرحل من مرحلة إلى مرحلة مثل السهام » .

« فلما وصل إليهم خبر توجّه ركابنا الشريف على هذا الوجه ، أرادوا أن يتداركوا بقاء نفوسهم وأرواحهم ، فجمعوا عساكرهم السيفية ، والجلبان ، ومماليك الأمراء ، والعربان ، نحو الثلاثين ألفاً » .

« وجمعوا مافي القلعة المصرية ، وبيوت الأمراء ، وثغر اسكندرية ، وسائر البلاد والقلاع ، من المكاحل ، والكفيات ، والسبقيّات ، والبندقيات ، واللبوس ، والسلاح » .

« وحفروا خندقاً في الريدانية ، من بحر النيل إلى الجبل ، وجمعوا أخشاباً جعلوها تساتير على الخندق ، وأحضروا رماة من الفرنج وغيرهم ، وسائر آلات الحرب ، وهيّؤوها للقائنا » .

« فوصل ركابنا الشريف ، بعساكرنا المنصورة ، إلى الريدانية ، في يوم الخيس التاسع والعشرين من ذي الحجة الحرام سنة اثنتين وعشرين وتسعائة ، وقت الغداة ، فوجدناهم قد لبسوا السلاح ، وتكلّلوا العدد ، وتقلّدوا بالعدد ، وهم غارقون في الدروع والزرد ، وأرادوا مقابلة عساكرنا المنصورة ، التي هي أعداد الرمال ، وأمثال الجبال ، ولها قلوب الأسود ، وشخوص الرجال » .

« فلما وقف الصفّان ماج عسكرنا كوج بحر عمان ، فبقي يغلي ويضطرب ، فرتبنا وزيرنا الأعظم سنان باشا في مينة العسكر ، ودستورنا المكرم ومشيرنا المفخم نمر وهزَبْر الهيجاء ، وزيرنا يونس باشا في الميسرة » .

« واصطف الجيشان ، وزحف العسكر المصري على سنان باشا في المهنة ، ورموا عليه بالمكاحل والسبقيات والكفيات والبندقيات ، وجاء أعداؤه للقتال ، فما روّعه ذلك ، ولا أزعجه ، بل جال فيهم وصال ، وقطع منهم الأوصال ، ورمى منهم الرؤوس عن الجثث ، وغنى فيهم السيف ، إلى أن خاضت خيولهم في الدماء والقتلى » .

« ثم ولوا منه منهزمين إلى الميسرة ، فتلقّاهم يونس باشا المشار إليه ، وجال فيهم بطعن وضرب ، فأرادوا الفرار ، فناداهم لن ينفعكم الفرار ، إن فررتم من الموت أو القتل ، فكم من فارس تجندل صريعاً ، وكم من أمير أحضروه إلينا أسيراً » .

« وأما غالب العسكر المخذول ، فداسهم عسكرنا تحت حوافر الخيول ؛ واسترّ الحرب من أول النهار إلى بين الصلاتين ، وصار حرب عظيم ، وجرح سنان باشا » .

« وآخر الأمر بإرادة الله تعالى ، ألا إن حزب الله هم الغالبون ، وصارت عساكرنا غالبة ومنصورة ، والعساكر المصرية مغلوبة مقهورة ، وقالوا : أين المفر ؟ والذي سلم من سيوفنا ، منهم من رمى بنفسه عن فرسه فقبضوا عليه ، ومنهم من قطعوا رأسه وأحضروه إلينا ، والمأسورون منهم عملناهم إشارات لنبلنا وغذاء لسيوفنا ، وصارت أبدانهم ورؤوسهم وخيولهم كياناً » .

« وأقمنا بعد هذه المعركة في الريدانية أربعة أيام ، بالسعد والإقبال ، ثم انتقل ركابنا الشريف من الريدانية إلى جزيرة بولاق » .

« وكان قد فضل بقيّة سيوفنا من العساكر المصرية ، فهربوا واجتمعوا ، هم والسلطان طومان باي ، وجمعوا العربان ، والتّوا نحو العشرة آلاف ، ليلاً من نهار الثلاثاء خامس شهر المحرم الحرام سنة ثلاث وعشرين وتسعائة خفية ، ودخلوا البيوت الحصينة ، وحفروا حولها الخنادق ، وستروا التساتير ، واجتمعوا في الحارات ، وأظهروا الفساد ، وأبرزوا العناد ، فعلمت عساكرنا المنصورة بهم ، فربطوا الخيّالة لهم الطرقات ، لئلا ينهزم منهم أحد ، وصاحت عليهم مماليكنا الينكشارية والتفكجية ، وحملت عليهم حملة رجل واحد ، ودخلوا عليهم إلى البيوت التي تحصّنوا فيها ، ونقبوا عليهم البيوت يميناً وشمالاً ، وطلعوا على البيوت التي تحصّنوا فيها ، ونقبوا عليهم البيوت يميناً وشمالاً ، وطلعوا على

أسطحة تلك البيوت التي تحصنوا فيها ، ورموا عليهم بالبنادق والكفيات ، واستمرّ الحرب بين عساكرنا المنصورة وبينهم ثلاثة أيام » .

« وفي يوم الجمعة ركب مقامنا الشريف ، واشتد الحرب ، وصار مثل يوم يغشاهم العذاب من فَوْقِهم ومِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهم ، ومثل يَـوْمَ يَفِرّ الْمَرْءُ مِنْ أَحيه وَأُمّه وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيه ، فخرّبنا ما عملوه من التساتير والخنادق ، فالتجؤوا إلى بعض البيوت التجئوا إليها ، وبقوا إلى بعض البيوت التجئوا إليها ، وبقوا في العذاب الألم ، وأرادوا الهروب فيا لقوا لهم طريقاً إلا بحر النيل ، فأرموا أنفسهم فيه ، وغرقوا كيوم فرعون » .

« وفي هذه الثلاثة أيام يستر القتال من الصبح إلى العشاء ، وبعون الله تعالى قتلنا جميع الجراكسة ، ومن انضم إليهم من العربان ، وجعلنا دماءهم مسفوحة وأبدانهم مطروحة ، ونهب عسكرنا قاشهم وأثاثهم وديارهم وأموالهم وبركهم ويرقهم ، ثم صارت أبدانهم للهوام » .

« وأما طومان باي سلطانهم ، فما عرفنا هل هو مات أم بالحياة ؛ وأطاعتنا بعون الله تعالى جميع العربان ، والمشايخ الأكابر بمصر وأعمالها ، والحمد لله الذي هدانا لهذا ، والمسئول من الله سبحانه أن يكون عدونا دائماً مقهوراً ، وعسكرنا منصوراً ، والداعى بدوام دولتنا مسروراً ، إلى يوم النشور ، آمين يا معين » .

« وبعد هذه الفتوحات العظمى ، أردنا أن نعلم جميع رعايانا ، سكان مالكنا الشريفة ، بذلك ، ليأخذوا حظوظهم من هذه البشرى ، ويبتهلوا إلى الله تعالى بالأدعية الصالحة بدوام دولتنا الشريفة ، ويدقوا البشائر ويعلنوا التهاني ، ويرموا بالبارود في القلعة المنصورة ، ويعلموا بذلك أطراف البلاد ومقدميها ، ليكونوا مسرورين بهذه البشرى ، وكتب في أوائل الحرم ، بمنزلة جزيرة بولاق ، انتهى » .

### السلطان سليم في القلعة وتنظياته:

وفي يـوم الخيس العشرين من الشهر الحرم ، نـودي في الصليبـة وقنـاطر السباع ، بأن على أصحاب الأملاك التي في الصليبة وجامع ابن طولون إخلاء بيوتهم فإن السلطان سليم ذاهب إلى القلعة ليقيم بها ، وتكررت المناداة في كل يوم بذلك المعنى ، فخرج الناس من بيوتهم التي احتلها العثامنة وسكنوا فيها ، وطلع السلطان سليم إلى القلعة بموكب حفل من عسكره ونودي للناس بالأمان . وأخذ بإجراء تقييم جديد للتنظيمات الإدارية للبلاد فعين الشرفي يـونس الاستادار متحدثاً عن البلاد الشرقية ليسح البلاد ويكشف ما فيها من إقطاعات الماليك الجراكسة وغير ذلك من الرزق والأوقاف ، وقرر فخر الـدين بن عوض وبركات أخا شرف الدين الصغير متحدثين في جهات الغربية . والزيني بركات بن موسى متحدثاً في الحلة وشرف الدين الصغير وأبا البقا متحدثين في الجهات القبلية ، متحدثاً في الحلة وشرف الدين الصغير وأبا البقا متحدثين في الجهات القبلية ، وأظهر الجميع الكثير من أنواع المظالم في حق الناس بسبب الإقطاعات والرزق .

كا أعاد السلطان سليم في الحادي عشر من صفر القضاة الأربعة \_ الذين كانوا في أسره بحلب وهم قاضي الشافعية كال الدين الطويل ، وقاضي الحنفية محمود بن الشحنة ، والمالكية محيي الدين بن الدميري ، والحنبلية شهاب الدين الفتوحي \_ إلى وظائفهم كا كانوا سابقاً في مصر .

وخلال إقامته في القلعة احتجب عن الناس فلم يكن ينظر في المظالم ، بل كانت المظالم تحدث من وزرائه كل يوم وذلك من قتل ومصادرة لأموال الناس بغير حق . وقلت الغلال في القاهرة وفقد الخبز من الأسواق بسبب نهب العثمانيين للغلال وإطعامها لخيولهم . واستمر أذى العساكر فكانوا يخرجون في الصباح الباكر إلى القرى المجاورة لياخذوا منها البرسيم والفول لخيولهم إلى جوانب مواشي الفلاحين وأوزهم ودجاجهم حتى خربت معظم قرى الشرقية وتعدى ذلك إلى خطف عمائم الناس . وتعريتهم في الأماكن المنعزلة ليلاً .

### السلطان طومان باي ومراسلاته للخليفة وللسلطان سليم :

عندما هزم السلطان طومان باي في الصليبة هرب إلى البهنسا (٢٦٤) وأقام بها وأرسل قاضي بهنسا عبد السلام إلى الخليفة ليطلب له الأمان من السلطان سلم في الشهر المحرم من سنة ٩٢٣ هـ ، وفي الوقت نفسه بدأ يجمع فيه شتات الأمراء والماليك والعربان ، واستطاع أن يحصل على زردخانة من نشاب وقسي وبارود ووصل الأمر إلى السلطان سلم فأخذ حذره منه .

وعاد طومان باي في صفر يكتب للمباشرين وأعيان الناس وحتى إلى الخليفة معاتباً بقوله لهم: «يا سبحان الله إن كنتم نسيتونا فنحن ما نسيناكم ». ثم أشيع بعد أيام أنه أرسل يقول للسلطان سليم: «إن كنت تروم أن أجعل الخطبة باسمك وأكون أنا نائباً عنك بمصر وأحمل لك خراج مصر حسبا يقع الاتفاق عليه بيننا من المال الذي أحمله إليك في كل سنة ، فارحل عن مصر أنت وعسكرك إلى الصالحية ، وصون دماء المسلمين بيننا ولا تدخل في خطية أهل مصر من كبار وصغار وشيوخ وصبيان ونساء ، وإن كنت ما ترضى بذلك فاخرج ولاقيني في برّ الجيزة و يعطى الله تعالى النصر لمن يشاء منا ».

وأشيع أن المطالعة التي أرسلها السلطان طومان باي إلى ابن عثان ذكر في ذيلها: « ولا تحسب أني أرسلت أسألك في أمر الصلح عن عجز، فإن معي ثلاثين أميراً ما بين مقدمين ألوف وأربعينات وعشرات، ومعي من الماليك السلطانية والعربان نحو عشرين ألفاً، وما أنا بعاجزٍ عن قتالك ولكن الصلح أصلح إلى صون دماء المسلمين ».

فلما وقف السلطان سليم على مطالعة السلطان طومان باي أرسل خلف أمير

<sup>(</sup>٣٦٤) البهنسا : بلدة في صعيد مصر جنوب القاهرة في محافظة المنيا تقع على بحر يوسف أحد فروع النيل . ولها تاريخ حافل في الفتوحات الإسلامية .

المؤمنين والقضاة الأربعة وأحضر جماعة من وزرائه وكتب بحضرتهم صورة حلف إلى السلطان طومان باي وكتب ابن عثان خطه عليه . ووقع على ذلك الاتفاق بالقلعة بأن الخليفة والقضاة الأربعة يتوجهون إلى السلطان طومان باي بذلك الحلف على أيديهم . ثم إن ابن عثان خلع على القضاة الأربعة قفطانات مخل مذهبة وقال لهم : « انزلوا اعملوا يرقكم حتى تتوجهوا إلى طومان باي نحو الصعيد » ، فنزلوا من القلعة على ذلك ، ثم إن الخليفة امتنع من التوجه إلى طومان باي وقال أنا أرسل دواداري بردبك صحبة القضاة الأربعة .

ثم في عقيب ذلك توجه القضاة الأربعة وبردبك دَوَادار الخليفة مع قاصد ابن عثان مصلح الدين مع جماعة من العثامنة ، فلما وصلوا إلى قريب البهنسا خرج عليهم جماعة من العربان والماليك فقتلوا العثامنة وهرب بردبك بعد أن عرّوه وأخذوا ثيابه وما معه من قماش وغيره ، ونهبوا ما كان مع القضاة من البرك ، وما سلموا من القتل إلا بعد جهد كبير . فلما بلغ السلطان سليم ذلك اضطربت أحواله وتحقق أن السلطان طومان باي قد أبى من الصلح بعد أن أرسل يطلب الأمان ، ثم نقل وطاقه من الجزيرة الوسطى إلى بركة الحبش . وأمر في الثاني من ربيع الأول بإحضار بقية الأمراء الماليك الذين كانوا في القلعة بالترسيم وعددهم أربعة وخسون أميراً ، وضرب أعناقهم جميعاً وذلك رداً على مقتل عسا كره الذين رافقوا القضاة الأربعة إلى طومان باي .

# معركة الجيزة والهزيمة الأخيرة لطومان باي:

في السادس من ربيع الأول عدّى السلطان سليم إلى برّ الجيزة لقتال طومان باي والتقى الجيشان في العاشر من الشهر المذكور وكانت معركة مهولة انكسر فيها العثمانيون غير ما مرة وألقى بهم الماليك في النيل وقتل منهم جماعة كثيرة ، وما لبث العثمانيون أن تكاثروا على الماليك وتدخل رماة البندق الرصاص

ووقعت الهزيمة على الماليك ، وولّى طومان باي هارباً مهزوماً ، وتوجه إلى بلدة تدعى البوطة الغربية . وقطع السلطان سلم رؤوس الماليك والعربان الذين كانوا مع السلطان طومان باي وحملت على مراكب وعلقت على أعمدة من الخشب ودار العثمانييون بها في القاهرة . وقيل إن عددها بلغ نحو ثمانائة رأس بين مماليك وعربان والذين قتلوا في المعركة وألقوا في النيل أكثر من ذلك .

# نهاية السلطان طومان باي:

عندما توجه السلطان طومان باي بعد هزيته إلى قرية البوطة الغربية ، لاقاه مشايخ البحيرة حسن بن مرعي وابن أخيه شكر ، وكان بينها وبين السلطان صداقة قديمة ، فأركن لهما طومان باي ونزل عندهما ، ثم أحضر إليها مصحفاً شريفاً وحلفها عليه بالوفاء وعدم الخيانة أو الإخبار عنه ، فحلفا واطمأن السلطان طومان باي ، ثم ما لبس ابن مرعي أن أحاطه بالعربان وأرسل إلى السلطان سليم وأعلمه بذلك ، فأرسل إليه جماعة من عسكره قبضوا عليه ووضعوه في الحديد وتوجهوا به إلى ابن عثان . فلما مثل بين يديه - وكان قد تنكر بثياب العرب الهوارة - عاتبه ببعض الكلمات ، ثم أخرج إلى خيته محاطاً بالحرس فأقام سبعة عشر يوماً وصلت أثناءها أخبار القبض عليه إلى القاهرة ، فأنكرها الكثيرون ولم يصدقوها . ويبدو أن السلطان سليم عزم على إرسال طومان باي إلى مكة ثم بدا له إعدامه .

وفي يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول أركب على فرس وهو مكبل بالحديد بلباسه الذي أحضر فيه إلى السلطان سلم ، وأمامه نحو أربعائة عثاني ورماة بالنفط ، وسير به في القاهرة وهو يسلم على الناس حتى وصل إلى باب زويلة ، فأنزل من على الفرس وأرخوا له الحبال وحوله العساكر بالسيوف ، فأيقن من إعدامه شنقاً فوقف على قدميه وقال للناس الذين حوله : « اقرؤوا لي سورة الفاتحة ثلاث مرات » ، فبسط يده وقرأ سورة الفاتحة ثلاث مرات » ، فبسط يده وقرأ سورة الفاتحة ثلاث مرات وقرأت

الناس معه ، ثم قال للمشاعلي اعمل شغلك . فلما وضعوا الخيّة في رقبته ورفعوا الحبل انقطع به الحبل مرتين وهو الحبل انقطع به الحبل مرتين وهو يقع على الأرض ، ثم شنقوه وهو مكشوف الرأس . فصرخ الناس صرخة عظية ، وكثر عليه الحزن والأسف ، وبقي معلقاً على باب زويلة ثلاثة أيام . ثم أنزل ووضع في تابوت ودفن في الحوش الواقع خلف مدرسة عمه السلطان الغوري .

# أعمال السلطان سليم في القاهرة:

أقام السلطان سليم في القاهرة مدة ثمانية أشهر إلا بضعة أيام ، ويقول ابن إياس : إنه لم يجلس خلالها بقلعة الجبل على سرير الملك جلوساً عاماً ، ولا رآه أحد ، ولا أنصف مظلوماً من ظالم في محاكمة بل كان مشغولاً بلذته وسكره ، ويحيل لوزرائه ما يختارونه ، ولم يكن يظهر إلا عند سفك دماء الماليك ، وما كان له أمان إذا أعطاه لأحد من الناس ، وليس له قول ولا فعل .

وقد أصاب مصر من جراء أعماله أضرار كبيرة انعكست عليها خلال القرون التالية ، وأصاب الناس مشقة وشدائد عظية :

فقد كثرت تعديات الوزراء والقواد والعساكر على الناس وأموالهم ، ومصادرة مساكنهم .

وعمد إلى فك رخام قاعات القلعة وبيوت القاهرة ومساكن الأمراء الماليك ونقله إلى استانبول. وجمع وزراؤه الكتب النفيسة من مدارس القاهرة.

وجمع البنائين والمهندسين والنجارين والحجارين والمرخمين وصناع الأسلحة وغيرهم من أبناء الحرف ـ مسلمين كانوا أو نصارى ـ إضافة إلى كبار الموظفين والكتاب والتجار وسيقوا جميعاً إلى الاسكندرية ، فوضع الرجال في الخانات ونساؤهم في الأبراج ، قيل إن عددهم بلغ ألفاً وثماغاية إنسان ، ثم جرى تسفيرهم إلى العاصمة استانبول ، وبطلت بذلك من القاهرة قرابة خمسين صنعة وسارت الصناعة نحو التقهقر .

وفي جمادى الأولى سنة ٩٢٣ هـ أخرج أمير المؤمنين الخليفة المتوكل على الله للسفر إلى استانبول وصحبته أولاد عمه أبو بكر وأحمد وصهره محمد بن العلائي ، وبذلك انتقلت الخلافة ولأول مرة في تاريخها إلى خارج الوطن العربي ، وفقدت مصر مركزها الديني إضافة إلى فقدانها مركزها السياسي والحضاري .

وجرى تثبيت ملكية العقارات في القاهرة وصودرت أثناءها عقارات الماليك وجميع العقارات التي لم يكن سكانها يملكون صك ملكية بها .

وفي جمادى الآخرة ٩٢٣ هـ حضر إلى القاهرة ابن السيد الشريف بركات أمير مكة لتهنئة السلطان سليم ، بانتصاره وملكه الجديد ومعه هدية حافلة ، وبقي حتى أوائل رجب قابل أثناءها السلطان وحصل منه على مراسيم بتثبيت والده بكة وجعله المتصرف بأمورها والمسؤول عن الحسبة فيها .

وفي شعبان سنة ٩٢٣ هـ عزل السلطان يونس باشا من نيابة مصر ـ وكان قد عينه بها في ربيع الأول إثر إعدام طومان باي ـ وولاها لخاير بك .

### سفر السلطان سليم من القاهرة:

استر إلحاق الضرر بالناس حتى خروج السلطان سليم من القاهرة ، وعندما أزمع على السفر جمع عدداً كبيراً من السكان وربطهم بالحبال في رقابهم وسيقوا بالضرب على ظهورهم وذلك لسحب المكاحل النحاس (المدافع) من القلعة ووضعها في المراكب بالنيل لتسفيرها إلى استانبول.

وفي يوم الخيس ثالث عشرين من شعبان خرج السلطان سلم من بيت ابن السلطان قايتباي بموكب حفل يتقدمه خاير بك وجانبردي الغزالي ، وأمام العسكر طبلان وزمران وجنائب حربية ، وقد ركب على بغلة صفراء عالية ولبس قفطاناً أحمر ، وأمامه جماعة من وزرائه منهم يونس باشاه ، وجماعة كبيرة من العساكر ما بين مشاة وركاب ورماة نفط .

وعند وصوله إلى تربة الأشرف قايتباي (٢٦٥) وقف وقرأ الفاتحة ، ثم انتقل إلى وطاقه ببركة الحاج ، ولم ينزل به بل تابع سيره إلى الخانقاه السرياقوسية ، وكان خروجه فجأة لم يشعر به الناس .

وترك عند خاير بك من العساكر خمسة آلاف فارس ، ومن الرماة بالبندق الرصاص نحو خمائة رام ، وعين أميراً يدعى خير الدين باشاه نائباً للقلعة .

وأشيع أنه خرج من مصر وصحبته ألف جمل محملة ما بين ذهب وفضة ، عدا عما غنه من التحف والسلاح والصيني والنحاس المكفت والخيول وغير ذلك ، حتى نقل منها الرخام الفاخر ومن كل شيء أحسنه . وغنم وزراؤه أموالاً جزيلة ، وكذلك عسكره .

### السلطان سليم في دمشق:

وفي الحادي والعشرين من رمضان سنة ٩٢٣ هـ وصل السلطان سليم إلى دمشق ودخلها بأبهة حافلة ونزل بالميدان الأخضر بعد أن مرّ على جامع تنكز .

ولحق بدمشق وغوطتها أثناء إقامته أذى كبير على يد عساكر السلطان ، فقد فرض قدراً معلوماً من القمح على كل حي من أحياء المدينة ، وصادر العساكر المنازل ونزلوا بها بعد طرد سكانها ، ونبهوا فواكه الغوطة وأشجارها ، وارتفعت الأسعار وقلت المواد وفقد بعضها .

وأمر السلطان بتوسعة مسجد المحيوي بن العربي فاستملك ما حول المسجد من عقارات .

وفوض السلطان نيابة دمشق لجانبردي الغزالي في صفر سنة ٩٢٤ هـ على مال قدره مائتا ألف دينار وثلاثون ألفاً .

<sup>(</sup>٣٦٥) انظر موقوعها على المصور رقم ٥ .

وفي العاشر من صفر سنة ٩٢٤ هـ غادر السلطان مصطبة القابون متوجهاً إلى استانبول ولم يجتمع به أحد من علماء دمشق ولم يجلس للحكم أصلاً بل كان في غاية التحجب (٢٦٦).

<sup>(</sup>٣٦٦) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية تحقيق الأستاذ دهمان ج ١٠.

# ثورة جانبردي الغزالي

في سنة ٩٢٦ هـ وبينما كان السلطان سليم يتأهب لفتح جزيرة رودس مرض وتوفي وهو في سن الرابعة والخسين بعد أن أمضى في السلطنة سبع سنوات ، وتولى ابنه سليان القانوني .

وما إن وصل خبر وفاته إلى نائب دمشق جانبردي الغزالي حتى أعلن الثورة والعصيان وقد وردت أخبار هذه الثورة بشكل مفصل في كتاب « إعلام الورى عن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى » (٢٦٧) لابن طولون وذلك ضمن حوادث سنة ٩٢٦ هـ ، وأثرنا نقلها كا وردت .

### [ بدء المرد ]

وفي يوم الأحد ثاني ذي القعدة سافر النائب إلى بيروت ليأخذ سلب إفرنج خرجوا من البحر وقتلهم أهلها . ويتفقد أبراج ذلك الثغر في السلاح .

وفي ليلة السبت خامس عشره عاد النائب إلى دمشق بغتة وشاع أنه عزل الأمير سنان الرومي (٢٦٨) عن بلاد البقاع وما انضاف إليها ، وولاها للمقدم أحمد بن الحنش لما وصل إليه أولاق (٢٦١) بوت سلطان الروم سليم خان وتولية ولده سليان .

<sup>(</sup>٣٦٧) الكتاب من تحقيق الأستاذ محمد أحمد دهمان \_ طبعة دار الفكر ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣٦٨) الرومي : أطلق أبن طولون في مؤلفاته على العثمانيين لقب الروم ، فأكثر من استعال ملك الروم أو سلطان الروم على السلطان العثماني ، والأروام للدلالة على العثمانيين .

<sup>(</sup>٣٦٩) أولاق : اصطلاح عثاني بمعنى الرسول .

وفي ليلة الاثنين سابع عشره شرع النائب في حصار قلعة دمشق ، فعند ضحوة النهار الكبرى ملكها بالحيلة وقتل اثنين من الأروام (۱۹۸۰) ومسك أعيان الباقين ومعهم نائبها الرومي ونهب موجوده ، ثم جهّز نائب القلعة المذكورة ومعه سنان إلى القدس منفيين . ولما دخل القلعة أظهر لبس الجراكسة من التخفيفات والكلوتات وأبطل لبس الأروام من العائم والقطانات ، ثم رسم بابطال التكية والجامع (۲۷۰۰) اللتين أنشأهما السلطان سليم خان ، وأخذ جميع مالهما ، ثم ولى مدينة حماة لأحد جماعته المقرقع ومنع الخطباء في سائر الجوامع أن يخطبوا باسم السلطان سليمان . ثم جاء الخبر بأن المقرقع وهو ذاهب إلى حماة قتل الصوباشي (۱۷۰۱) عدينة مص وجهز قاضيها الرومي إلى النائب وولاها للمقدم بن الحرفوش ، ثم جاء الخبر بأن المقرقع أخذ حماة من الأروام وهرب نائبها إلى حلب ، ثم جهز النائب دواداره الثاني إلى طرابلس فأخذها وهرب نائبها إلى حلب أيضاً ، وكان دخول نائب حماة الهارب إلى حلب نهار الأحد ثالث عشر ذي القعدة منها ، ودخول نائب طرابلس إلى حلب نهار الاثنين ثاني عشري ذي الحجة منها .

ثم جهز نائب دمشق لها وأعرض عليه شباب أهل الحارات بدمشق ، ثم جهز نائب صفد ونائب القدس بسنجقين إلى حلب ، وقد كان لها ثلاثة أيام قد وصلا إلى دمشق ، ثم جهز دواداره الكبير أصلان ومعه مشدة بسنجقين إليها أيضاً ، ومعها عشرون مكحلة أعظمها ثلاثة سحبت من قلعة دمشق على عجل ثلاث .

### [السيرنحوحلب]

<sup>(</sup>٣٧٠) جامع وتكية الخنكار: جامع وتكية المحيوي بن العربي وعنها تفاصيل واسعة في كتابنا القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية ١ / ١١٤.

<sup>(</sup>٣٧١) الصوباشي : رئيس فرقة السباهية وهي فرقة الفرسان في الجيش العثماني .



صورة قلعة حلب

حلب من الأروام وخرج مخرجاً حافلاً ولكنه أكثر من البكاء وأوصى وأقام نائب غيبة دواداره الثالث قضا بردي ، ونائب القلعة العادي بن الأكرم .

وهذا ما كان من نائب الشام جان بردي الغزالي .

وأما ما كان من نائب حلب قرا باشا ، فإنه لما بلغه موت سلطان الروم سليم خان كان نازلاً بعسكره في حيلان فرجع إلى حلب يوم الجمعة سابع ذي القعدة منها ، ثم في يوم الجمعة رابع عشره صلوا صلاة الغائبة على السلطان سليم وخطبوا باسم ولده السلطان سليمان ، ثم شرع في تحصين قلعة حلب ، ثم في تحصين حلب ، وكل من كان خارج أبوابها دخل إلى المدينة ، وسد باب قنسرين وباب المقام وباب النعمة وبقية أبوابها بالحجر والكلس ، واستخدم خلقاً كل إنسان بثلاثمائة درهم ، وأنفق عليهم من مال السلطان شهرين ، وأعطى الإنكشارية كل واحد ألفين ، والأصبهانية (٢٧٢) كل واحد زيادة على الجامكية .

وفي يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة منها خرج من حلب إلى قرية سرمين وقرية داريخ (۲۷۳) ونهبها ، وأخذ البقر والمعز وجميع دوابها وفسق وقتل لقتلهم القضاة والحكام العثانية الذين عندهم ، ثم عاد إلى حلب فخرج إليه في الطريق أمير سنجق من جهة نائب الشام الغزالي فأخذ منه جميع المكسب وقتل منه جماعة وجهز رؤوسهم إلى دمشق ، ودخل نائب حلب إليها مكسوراً .

### [ حصار حلب ]

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشري ذي الحجة منها وصل أول عسكر الغزالي إلى الأنصاري ، وخرج إليه عسكر حلب فوقع الشلش في القتال وترجح جانب عسكر الغزالى .

<sup>(</sup>٣٧٢) الأصبهانية : فرقة من الجنود المأجورين في الجيش العثماني تقابل في عصرنا المرتزقة .

<sup>(</sup>٣٧٣) داريخ كذا في الأصل والصحيح داديخ .

ثم في يوم رابع عشريه زحفوا إلى الميدان ، وفي يوم خامس عشريه داروا على أبواب المدينة ، ثم في يوم سابع عشريه وقع الحصار على باب المقام وقتل بندقاني بنشاب من عسكر ابن الحنش ، وكان أول من قتل في الحصار من العثانية .

ثم في يوم التاسع والعشرين منه ركّبوا على هذا الباب مكحلة ثقيلة وعدة صغاراً ورموا عليه فلم يفد شيئاً ووصل بعض حجارتهم إلى عند باب القلعة فوزن فإذا هو أربعة أرطال .

ثم في يوم الثلاثين منه اشتد الحصار مع زيادة الأسهم الخطائية (٢٧٤) حق وصلت إلى الخندق ، وكلما خرب من الصور شيء عمر ليلاً .

ثم في يوم الخيس ثاني محرم سنة سبع وعشرين وتسعاية قطع عسكر الغزالي قناة الماء التي تدخل إلى حلب فتضرر أهلها في الجوامع والحماميم وغيرها .

وفي هذا اليوم عمل نائب حلب حيلة لكشف عسكر الغزالي ، فطلع إلى مكان عال في قلعة الشريف وأخرج من باب قنسرين أميراً شجاعاً معه أربعون خيالاً ساقت على جماعة من مشاة الغزالي فقتلوا اثنين وهرب الباقون . وقاموا ألبسوا مافي عسكره ، فزعق نفيرهم وكانوا متفرقين في الحارات والبيوت

<sup>(</sup>٣٧٤) الأسهم الخطائية : هي سهام تعلق في رؤوسها مواد متفجرة محرقة تماثل في عصرنا قنبلة البازوكا والظاهر أن استعالها هو مبدأ استعال البارود ، وانظر ابن فضل الله العمري حين يصفها فيقول : ولا يفرق الأعداء ويحرقهم إلا رعدها المجلجل وبرقها (التعريف بالمصطلح الشريف ٢٠٨) ، والخطا جيل من الترك القريبين من الصين ، ومن هنا جاءت فكرة أخذ العرب استعال البارود عن الصين ، ويطلق اسم مساكن الخطا على القسم الثمالي من الصين في منفوليا وشرقي تركستان الصينية وكانت الخطائية من جملة الماليك المشتروات ، ففي النجوم الزاهرة ( ٢ / ٣٢٠ ) سنة ١٣٨ هـ : أن الملك الصالح نجم الدين أيوب أقبل على شراء الترك والخطائية .

والغزالي .... فلما سمعوا نفيرهم ماجوا وظنوا أنهم كبسوا ، ثم ركبوا وجاؤوا إلى باب قنسرين وكان أعد لهم عسكر حلب مدافع وكفيات وبندقيات فرموهم فانقلبوا هاربين .

وفي يوم الثلاثاء سابعه سد باب قنسرين المذكور ، وكان فتح باب مانقوسا وباب النصر فغلقا بلا سد والباقي مسدود ، ثم نادى منادي من جهة الغزالي تحت الأسوار : « يا أهل حلب لا تتفرجوا فيق الأسوار وقت القتال ، وإذا قتل منكم أحد خطيئته في رقبته » . ثم رمى بمكاحل إلى المدينة فوزن بعض أحجارها فبلغ أحد عشر رطلاً حلبياً وبعضها سبعة ونصف وبعضها ثلاث أواق ، ثم نصب سلما على الصور ورام جماعته الطلوع فيه فرموا عليهم من فوق فانكسر السلم وهربوا فجاؤوا بالسلم وأروه لنائب حلب .

# [ فك الحصار ورحيل الغزالي ]

ثم في يوم تاسوعاء وقت الظهر رحل الغزالي عن حلب بعساكره من غير قتال ورجعوا من المكان الذي أتوا منه ، وفرح أهل حلب فرحاً عظياً لما كانوا فيه من الشدة ، ووصل الرطل الخبز إلى خسة ، والرطل اللحم إلى ستة وعشرين والرطل الحطب إلى درهين والرز إلى أوقية بدرهم ، والسمن إلى أوقية بثلاثة ، والزيت إلى أوقية بدرهمين ، وكل بيضة مقلية بدرهم ، وكل رطل حمص مسلوق بأربعة ، وكل وقية دبس بدرهم .

ثم في اليوم الحادي عشر منه ردوا قناة الماء إلى البلد ، وخرج الناس إلى بيوتهم فوجدوا أبوابها أخذت وكسرت وشبابيكها جهزت إلى دمشق ، وطمائرهم نبشت فافتقر خلق كثير .

ثم قدم أولاق وأخبر نائب حلب بأن الأمير علي بن سوار واصل اليوم ، فخرج إليه ومعه نائب طرابلس ونائب حماة ونائب حمص ونائب أنطاكية وجميع

العساكر التي بحلب ولاقوه ، فدخل بثلاثة صناجق ، واحد له وآخر عن يمينه لولده الأكبر وآخر عن يساره لولده الأصغر ، ونزل عند سيدي سعد ، وأهدى له قاضي القضاة بحلب هدية عظيمة ، وشاع أن السلطان سليم كان ولاه حلب وما عزله من الشام ، والظاهر عزله عنها بالشرفي بن المفلح .

ثم في اليوم الخامس عشر منه توجّه الأمير علي باك وولداه قبل الشام ، وقد كان يوم برد وثلج وهو خامس عشر مربعينيات الشتاء ، وصحبته نائب حماة ثم نائب طرابلس ، ثم في يوم سابع عشر منه دخل إلى حلب أولاق من نائب مصر خير بك وأخبر عنه أنه جهز من مصر عسكراً للغزالي ، وكان في غزة حاكم من جهة الغزالي فقتلوه وهم منتظرون عسكر الروم حتى يلاقوه ، وقد كان الغزالي أرسل إليه ليطاوعه فأبى ، فهذا سبب رحيل الغزالي عن حلب مع وصول العساكر من السوارية إليه ثم العساكر العثانية .

ثم إن الأمير على باك ومن معه وصلوا إلى سراقب وأقاموا بها ثلاثة أيام ، فأخبروا أن الغزالي بحاة ، فرجع الأمير على باك إلى بلاد سرمين ونائب حماة ونائب طرابلس إلى حلب إلى أن يصل باش العساكر فرحات باشا .

وفي ليلة الخيس سابع صفر منها عاد نائب طرابلس منها إلى دمشق وكان من قبل الغزالي وتحقق عدم أخذ قلعتها فاراً من الأروام .

وفي يوم الجمعة ثامنه عاد النائب الغزالي بنفسه إلى دمشق أيضاً فاراً منهم والله يحسن العاقبة .

وفي يوم الأثنين حادي عشره أعاد النائب الجامع الخنكاري عند ابن العربي ولم يعد التكية ، ثم شرع في تحصين قلعة دمشق بسد حيطان وفك أخرى وحرق بعض الأسواق ، ثم عرض عليه الشباب من سائر الحارات الدمشقية بالمرجة ،

وقال: لا تقاتلوا الأروام لأجلي بل قاتلوهم خوفاً على حريم ، ثم أحضرهم عند قاضي البلد الشرفي بن المفلح بالجامع الأموي ، وحلفهم على القيام معه على الأروام .

# [ سلطنة الغزالي ]

وفي يوم الجمعة ثناني عشريه خطب بالجامع الأموي للنائب وهو حاضر عقصورته بأنه سلطان الحرمين الشريفين ولقب بالأشرف وخرج من الجامع في موكب حافل .

# [ نهاية الغزالي ]

وفي يوم الثلاثاء سادس عشريه خرج السلطان جان بردي الغزالي إلى ملاقاة العسكر الرومي الواصل إلى المصطبة السلطانية عند القابون الفوقاني ، فلما كان وقت الظهر تلاقى أوائل العسكرين عند قرية الدوير ، ثم تواصل العسكر الرومي وشاليشه الأمير محمد بن قرقاش ، فركب السلطان من المصطبة ببقية عسكره وتلقاه بأرض النور شرقي قرية برزه (۲۷۰) من ضواحي دمشق ، فما كان إلا لحظة وانكسر عسكر السلطان جان بردي الغزالي وقطع رأسه ، ثم تلاحق العسكر الرومي ببقية الهاربين ، وارتجف الناس رجفة عظية ، وقتل نحو الثلاثة اللاف نفس وستين ، ونهبت الحارات والقرى حول دمشق ، وأخذ بعض نساء وأولاد .

وفي يوم الأربعاء سابع عشريه ركب الباشا فرحات إلى دمشق ومعه قاضي القضاة الولوي الفرفوري الذي كان هرب من الغزالي إلى حلب فولي قضاها ، فصعدا إلى قلعتها وتسلماها من نائبها العاد بن الأكرم وأخذاه معها من غير ترسيم

<sup>(</sup>٣٧٥) برزة : قرية شمالي مدينة دمشق في آخر جبل قاسيون من جهة الشرق تبعد عن دمشق ٧ كم .

عليه ، ثم وضعا فيها صوباشاً ، وكذا في كل حارة من حارات دمشق ، فكف العسكر بعض الكف ، ثم جهز رأس الغزالي إلى الخنكار ومعه نحو ألف أذن من المقتولين .

وفي يوم السبت مستهل ربيع الأول نزل الباش إلى دمشق ونزل بدار السعادة ، وشرع العسكر ينزل في البيوت وتضرر الناس وصار حاكم دمشق .

# الفهارس

- ١ ـ فهارس الأعلام
- ٢ ـ فهارس الأماكن
- ٣ ـ فهارس الكتب
- ٤ ـ فهارس الموضوعات

# فهارس الأعلام

ĵ این کندر ۸۵ إبراهيم بن العبـــاس بن محـــد بن صــول الصـــولي ابن الشحنة (قاض الشافعية بحلب) ١٣٨ ابن صاروخان ۱٤١ إبراهيم بن فريعين ٢٠٩ ابن طرغل ۱۹۲ أبناء رمضان ۲۷\_۲۸ ابن طولسون ۷۰، ۱۹۲، ۱۷۲، ۲۳۲، ۲۵۱، ۲۲۱، أبناء قرمان ۲۷ 7.7. Y.7. P.X. 7.7 إبراهيم السرقندي ٢٣٢ ، ٢٥٧ ، ٢٦٠ ، ٢٦٤ ، ٢٧٢ ، أبن عطية التاجر ٢٦٤ 147 , 747 ابن عمر (الصحابي) ١١٧ ابرك الأشرفي ٢٣٧ ابن فضل العمري = أحمد بن يحيى بن فضل الله ابن الديراني ١٢ ابن الرومي ( امام السلطان ) ۲۵۸ أبو بكر (ابن ع الخليفة المتوكل) ٢٩٩ ابن المزلق ( ناظر الجيش ) ١٥٥ أبو بكر بن مزهر ٤١ أبو شامة ٢٢ ابن الصابوني ( ناظر الخاص ) ١٩١، ١٩٧ ابن الصوا ١٧٠ أبو البقا ٢٣٨ ، ٢٩٤ أبو السعود بن برهان الدين بن ظهيرة ١٦٨ ابن المقصى (القاضي) ٢٠٩ أبو الفداء ١٣٣ ابن الوردي ٢٥ أبو الفضل (خطيب مكة) ١٢ ابن إيساس ٣٦، ٣٩، ٤٠، ٥٤، ٢١، ١٦٣، ١٦٢، أبو هريرة ٧٠، ١١٨ أحمد (ابن ع الخليفة المتوكل) ٢٩٩ 194 . 17 . 109 أحمد البدوي ٢٤٩ ابن بداق ۱۷٤ أحمد المرعشي ١٢٤ این بطوطه ۱۰۳ أحمد الرفاعي ٢٤٩ ابن تغري بردي ٣٤ أحمد الفتوحي ٢٣٩ ـ ٢٥٥ ابن حجر العسقلاني ١٢١ ، ١٢١ أحمد بن الحنش ٣٠٦، ٣٠٦ این رمضان ٤٧ ــ ٤٨

ازدمر تمساح ١٩٤ أحمد بن جيعان ٢٣٨ ازدمر الطويل الاينالي الابراهيي ٤٢، ٤٣، ٥٠، أحمد من الملك الأشرف اينال ٧٤ أحمد بن وجمه ١٦٨ ازدمر من يزبك (نائب حماة) ٦، ١٧١ أحد بن هرسك ١٨٦ : ١٨٨ اسکندر بن جیحان ۱۹۳، ۱۹۹ أحديث من بايزيد الثاني ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٤٢ أسلماس ٧١ أحمد تيو ر۸-۹ اساعيل شاه بن حيدر الصفوي ( الصوفي ) ۲۸، أحدزكي ٨، ٩، ١٦٠ ٨٠١, ٠٢٢، ١٢٢، ٣٢٢، ٥٢٢، ٢٣٢، أحد بن بقر (شيخ العرب) ٢٧٠ ، ٢٧٢ ، ٢٧٩ 777, 777, 777, 077, 777, 777 أحد بن العطار ٢٦٩ اسماعيل بن الأكرم ٢٦٤ أحمد بن يخشى ٢٦٨ اصلان (دوادار جانبردي الغزالي) ٣٠٣ أحمد بن يحي بن فضل الله العمري= ابن فضل أصلان (نائب حمص) ۲۵۲ العمري ١٠ ـ ٣٠٦ أصلان بن ملك أصلان بن دلغادر ١١٩، ١٢٥، أحمد وصفى زكريا ٢٢ ارديش (نائب البيرة) ١٢٨ أقباي الحططى (حاجب بطرابلس) ١٢٩ أردوانه الأحبدب (شقيق سوار) ٦٠ ، ١٤٣ ، ١٤٦ ، أقبای الطویل (أمیرآخورشانی) ۲۲۳، ۲۲۹، 17. (109 701, 727, 777, 77 ار زمك الناشف ٢٧٦ أقبردي ( الدوادار ) ۱۹۵ ، ۱۹۶ ارغونشاه ۲۹ ـ ۷۰ أركاس بن طربياي (أمير سلاح) ٢٣٧، ٢٤٣، الاسكندر ذوالقرنين ٢٧٤ ألماس نائب صفد ۱۸۳ 747 , 747 , 747 الياس بن قزل محا ٩٦ أزيك ( نائب حلب ) ١٨١ أزبك ( نائب الشام ) ٤٠ أميرجان ١٠٦ أمين الدين الأقصرائي (شيخ الإسلام) ٤٢-٤١ أزبك من ططخ (الأتابكي الظاهري) ١٢، ٤٣، أنس بن مالك ١٢٢ 33, 03, 73, 331, 201, . 71, 071, أنصباي من مصطفى (أمير آخور) ٢٣٧، ٢٧٢، ٢٧١، ١٨٤، ٥٨١، ٨٨١، ١٨١، ١٨٠، 197,190,191 747 4779 أزبك اليوسفي ١٨٣\_١٨٤ إينال الأشقر ٤٩، ٨٤، ٨٥، ٨٨، ٩٣، ٩٤، ٢٩، ازدمر (أميرمجلس) ١٨٢ AP, 371, 071, 431, 501, 401, A01, ازدمر (نائب حلب) ۱۷۳ ، ۱۷۵ ، ۱۸۵ 177 . 178 إينال باي ٢٣٠ ازدمر (المهندار) ۲۲۳

إينال الحكيم ٢٧، ١٥٣، ١٥٥، ١٦٩، ١٧٠ إيبك ( المعز ) ٣٦ اوزون حسن = حسن الطويل أولاد بشاره ١٣٢

ب

بایزید الأول ۶۰ بایزید الشانی ۱۰۰ فیزید ۲۰، ۲۷، ۲۷، ۲۵، ۶۰، ۲۰۱۰ م۱۵، ۱۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۲۸۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۲۲، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،

باينـــذر (نــائب يمقوب الطويل في الرهــا) ١٧٢، المادر (نــائب يمقوب الطويل في الرهــا) ١٧٢،

بحراع (دوادارسوار) ۹۸ البدر س سلامة ۱۲

بدر الدين بن مرهر « كاتب السر » ٢١٦ بدر الدين عجد السعدي « القاضي الحنبلي » ١٩٦ برد بك ( دوادار الحليفة المتوكل ) ٢٩٦ برد بك ( بائب طرابلس ) ١٧٣

> برفوق ، السلطان «٣٦» .. قامة : بالشاد الشناد

> برکات « شریف منکهٔ ۳۳۸ ، ۲۲۲ برکات بن موسی ۲۳۸ ، ۲۷۲ ، ۲۹۱ برکات الصعیر ۲۹۱

برسباي ( الملك الأشرف ) ۸۶ برسباي ۱۳۳ برسبساي قرا ۵۰، ۷۷، ۱۳۸، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۸۵، ۱۷۳ البرهان الحلي ۱۲ برهان الدين ( سلطان سيواس ) ۲۵ برهان الدين بن ظهيرة ۱۲۸ بکر بن وائل ۱۰۸ بنت جاني بيك دوادار طراباي ۲۳۲

بيبرس (أمير طرابلس) ١٣٤ بيبرس (قريب السلطان الغوري) ٢٣٧، ٢٥١ بيبرس (الملك الظاهر) ٢٢، ٨٢

بهادر ( نائب عینتاب ) ۱۲۹

ت

تاني بك ( الخازندار ) ۲۱۹، ۲۳۷، ۲۸۷
تاني بك الجمالي ( أميرسلاح ) ۲۱۰، ۱۸٤
تاني بك الظاهري ٤٥-٤٦
تاني بك قرا ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۸۵
تاني بك النجمي ۲۸۷
تبرك بن ايرنحي ۲۰
تبرك بن ايرنحي ۲۰
تبرك بن ايرنحي ۲۰
تبر راس نوبة النوب ) ۲۸، ۳۹، ۳۵، ۵۰، ۲۷۹
تبر باي ۲۷۰
تبر با الظاهري ( سلطان ) ۲۲
تبر الحسني ( الزردكاش ) ۲۲۲، ۲۵۹، ۲۵۱، ۲۸۷
تبراز ( نائب طرابلس ) ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲

جانی بیك حبیب ۱۷۵ ، ۱۷۲ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ تمراز الأشرق الشمسي العيزييزي السياق ٥٠، ٥٤، جاني بيك الزيني ٤٣ 00, FO, YO, AO, PO, PF, YY, YA, جاني بك قلقسير (أمير سلاح وأتابك ) ٢٨، ٣٩، 04, 46, 771, 771, 871, 731, 431, 13, 73, 771, 371, 071 131, . of, To1, To1, Vo1, Ao1, جراق ( نائب سوار ) ۱٤۸ 191, 781, 381, 771 حِقمق ( السلطان الظاهر ) = الظاهر حِقميق تنم ( نائب سيباي ) ٢٦٨ تنم الضبع (أمير عشرة) ٥٩ جمال الدين ٢١٤ تهور لنك ۲۷، ۲۹، ۱۲۰، ۱۲۰ م الجالي ( نائب القدس ) ۸۲ 3 جمجمة (شقيق بايزيد الثاني = جم) ١٨١ ـ ١٨٢ جابر( الصحابي ) ۱۱۸ جنکنز خان ۲۵ جار قطلي ( نائب قلعة السامين ) ٨٦ جهان شاه بنت قرا پوسف ۱۱۳ جان بلاط ( الموتر ) ٢٣٧ جان بلاط الغو ري ١٩٥ ح جان بلاط من يشبك الأشرفي = الملك الأشرف حداد = حدادار ( شقیق سوار ) ۲۰ ، ۱۳۳ ، ۱۹۹ Y11, Y11, 111 حرب بن شبانة ۸۲ جانبردي الغزالي ٢٢٧، ٢٣٢، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٦٠، حسام الدين بن حريز المالكي ٤١ 757, 757, 357, 177, 777, 077, حسام الدين لاجين ٧٨ FYY, PYY, AAY, -PY, PPY, --Y, حسان بن ثابت ۷۶ 7.7, 7.7, 0.7, 7.7, ٧.7, ٨.7, حسن ( قاضي حسن الطويل ) ١١٦، ١١٧، ١١٨، 11. . 4.4 110,171,371,071 حسن بك بن حجك ٩٣ جانم ( الخازندار ) ١٥٣ حسن بك الطويل = حسن باك = اوزون حسن جانم ( الخاصكي ) ٢٣٣ ٦، ٩، ٢٧، ٢٧، ٤٩، ٢٠١، ١١٥، ١١٥، جانم ( الدوادار ) ١٥٦ ١١١، ١١٧، ١٢٠، ١٢١، ٢٢١، ٣٢١، جانم ( الزردكاش ) ۸۹، ۱۳۵، ۱۵۲، ۱۵۲ 371: 071: 471: 471: 171: 771: جانم الجداوي ( نائب حماة ) ١٧٣ ، ١٧٥ 371, OT1, TT1, YT1, AT1, PT1, جانم السيفى ١٦٩ Y.0 . 14. جانم الشريفي ١٧١ الحسن بن على ٩٩ جانی بیك ( داودار ) ۲۳۲ حسن بن قزل محا ٩٦ جاني بيك ( نائب جدة ) ١٦٩

حسن بن مرعی ۲۹۷

جانم ۹۷

حسين ( نائب جدة ) ٢١٥ حسين بن أغرلو بن حسن الطويل ٢٠٠ الحليبي التاجر ٢١٥ حمزة بن اينال ٨٥، ١٠٤، ١٠٧ حمزة بن صقلسير ٨٢

خ

حیار بن مهنا ۲۹

خاير بك ( الخازندار ) ۲۱۷ خاير باك ۲۹، ۷۷، ۸۲، ۹۱، ۹۳، ۹۲، ۹۷، ۹۸، 104 . 107 . 121 . 721 . 701 . 701 خاير بك ( نائب حلب ثم والي مصر ) ٢٣٢ ، 377, 077, 777, 137, 337, 037, Y37, X37, \$37, 757, 757, 057, 3YY . . AY . 3AY . AAY . PAY . PPY . خاير بك البهلوان ٤٥ خاير بك من حديد الأشرفي ٤٣، ٥٠، ١٧٠ خشكلدي الظاهري ١٥٥ خضر الدلغادري ١٢٨ خليل بك ٢٩ خلیل بن إسماعیل ۷۱،۷۱ خلیل بن بوزجا ۱۵۶،۸۵ خلیل بن زویعة ۸۲ خليل بك بن زين الدين بن قراجا ٢٥ الخواص ( مؤذن السلطان ) ٢٥٨ خوشقدم ۱۸۱ خوشقدم ( السلطان ) ۲۷، ۳۳، ۳۵، ۳۹، ۳۹،

خوشقدم ( شادالشون ) ۲۳۲، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۸۶

دولات باي ( الخازندار ) ٥٥، ١٥٣ دولات باي ( عملوك سوار ) ١٦٧ دولات باي ( نائب الشام ) ٢١٩ دولات باي ( نائب غزة ) ٢٧٥ دولات باي السيفي ٧٤ - ٧٥ دولات باي الحوجب ١٦٦ - ١٧٠ دولات باي الخوجب ١٦٦ - ١٦٠ دولات باي النجمي ١٥٣ ، ١٦٥ دواد باشا ١٩٣ دواد بن رمضان ٨٥ داود بن رمضان ٨٥ رستم ( أمير الحج العراقي ) ١٦٨ رستم ( مهمندار حسن الطويل ) ١٦٨ رستم ( مهمندار حسن الطويل ) ١٦٤ ، ١٢٥ رصاص ( المؤذن ) ٢٥٨ ركن الدين ( قاصد السلطان سليم ) ٢٤٥ ركن الدين ( قاصد السلطان سليم ) ٢٤٥ ركن الدين ( قاصد السلطان سليم ) ٢٤٥ ركن الدين ( قاصد السلطان سليم ) ٢٤٥

ريدان الصقلي ٥٣

**ق** زامباور ۲۳، ۳۰ زین الدین زکریا ( قاضی الشافعیة ) ۱۹۲، ۱۹۷ زین الدین قراجا بن دلغادر ۲۵، ۲۹

> سارة ( والدة يوسف بن جكم ) ٤٨ سالار ١٣٤

131, 331, 031, 731, 731, 731, سالم (شقيق سوار) ١٦٠ 701, 501, A01, P01, T1, FF1, ستانلي بول ۲۲، ۲۵، ۲۲، ۲۲۰ 771, 771, 181, 781, 6.7, 8.7, السخاوي ۹، ۱۲، ۳۶، ۳۳ 709 , 77 . سلمان بن دلغادر ( شقیق سوار ) ۲۰ ، ۱۳۱ سودون الأفرم ١٦٣ سليم الأول = سليم شاه = السلطان سليم ٢، ٢٨، سودون الدواداري ۲۳۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۸۳ ، ۲۸۶ M, V.1, A.1, 717, A17, YYY, FYY, سودون الشهابي ۲۷۱ .77, 177, 777, 777, 377, 077, سودون الطويل ٨٩ 777, 137, 737, 737, 037, 737, سودون العلائي ١٣٧ Y37, A37, P37, .07, 107, 707, سودون القصروي ٤٣ 707, 307, 007, 707, 407, 407, ۲۵۲، ۲۲۰ وحتی ۸۸۲، ۲۸۲، ۱۹۲۶، ۲۹۵، سودون المنصوري ٩٧ سودون من جاني بك العجمي ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٧١ ، FPT, YPY, APT, FPT, \*\*\* Y\*\* 7.7,0.7, 4.7 سليان بك بن سولي بك ( قريب سوار ) ۲۷، سولي بك بن زين الدين بن قراجا ٢٥، ٢٩، ٣٠ سيباي نائب الشام ٢٣٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ سلمان بن مسعود ۹۳ 707 , 157 , 757 , 757 , 857 , 777 سلیان بیك بن أحمد بیك بن بایزید ۲۲۹ ، ۲۳۱ سيف (أمير عرب آل فضل ) ٦، ١٧١، ١٧٢، سليان القانوني ۲۸ ، ۲۹۳ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۵ 140 , 144 السمديسي ( إمام السلطان ) ٢٥٨ سيف الدولة الحمداني ٢٠ ، ١٤٢ سنان باشا ۲۸، ۲۲۲، ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۸۲، سيف الدين يلباي ( سلطان ) ٣٦، ٣٥ 197.197.797 ش سنان الرومي ٢٠٢، ٢٠٣ شاد بك الأعور ٢٧٨ سنبل العثماني ٢٤٠ ، ٢٤٩ شادبك الجكى ١٧٢ سوار = شاه سواره، ۹، ۱۳، ۱۹، ۲۷، ۲۸، ۲۹، شاد بك الجلباني ١٥٥ ·T, TT, 3T, 07, FT, VT, XT, PT, شاذبك الخازندار ٧٨ 13, 13, 73, 73, 33, 63, 73, 73, الشافعي ( الإمام ) ١٢٣ 13, 13, 00, 10, 70, 20, 00, 10, شاه بداق = شاه بوداق = شاه بضاع ۲۷، ۲۸، ۷۰، ۸۰، ۵۰، ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۳۲، ۵۲، ۲۹، ۳۳، ۲۳، ۷٤، ۸۵، ۵۸، ۵۰، ۱۳۶، ۲۹، 11, 01, 11, 111, 311, 171, 171,

771, 371, 071, 171, 771, 771,

141, 221, 221, 721, 721

طوغان الساعي ۱۸۶ طومان باي الدوادار ۱۹۸

ع

عادل فقيه ١٣٤ عاشق تمر ١٣٧ عاشق تمر ١٣٧ عائشة خاتون ( بنة علي دولات ) ٢٨ العباس بن عبد المطلب ١١٠ عثان ٢٤٠ عثان ٢٤٠ عثان ٢٤٠ ٢٧٣ عبد البر بن محاسن ٢٧٢ - ٢٧٣ عبد الدايم بن أحمد بن بقر ٢٧٩ عبد الرزاق ( شقيق علي دولات ) ١٩٢ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ،

عبد السلام قاضي بهنسا ٢٩٥ عبد الغني بن تقي (قاضي المالكية ) ١٩٧، ١٩٦ عبد الكريم بن الجيعان ٢٥٧ عبد الكريم بن فخيرة ٢٥٧ عبد الكريم بن اللاذني ٢٥٧ عبد الكريم بن اللاذني ٢٧٧ العجمي الشنقجمي ٢٣١، ٢٣٦، ٢٣٦، ٢٥٧، ٢٦٦ عثان بن أغلبك ١٦٥ عز الدين أحباك الحوي ٢٦٧ عز الدين الحنبلي ٤١ عز الدين الحنبلي ٤١ شاه باك بن شهري ۸۷ شرف الدين الأنصاري ٤٩ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٨ ، ۸۲ ، ۹۶

شرف الدين بن غريب ١٥٧ شرف الدين الصغير ٢٣٨، ٢٩٤ شرف الدين الصغير ٢٩٤، ٢٩٥ المرف ١٩٤ الشرفي بن المفلح ٢٠٩، ٣٠٩ شعبان الملك الأشرف ١٣٧ شقراء بنت سيباي ٢٦١، ٢٦١ شمس الدين الحلي ٢٩٠ شمس الدين سامي ٣٠، ٢١٠ ١٢٨ شمس الدين القادري ٢٦٠ شمس الدين القادري ٢٩٠ شمين و تاجر ) ٨٧

صر

صارم بن بهلوان ۸۱-۸۷ صلاح الدين خليل ( الملك الأشرف ) ۸٦

.10

طراباي (ناظر الديوان) ٢٣٢ طراباي (نائب صفد) ٢٤٧، ٢٥٢ طراباي (نائب صفد) ٢٤٧، ٢٥٢ طربل بن طوغان بن صقلسير ٨٦ طقطباي (حاجب الحجاب) ٢٧٩، ٢٧٩ طقطمش الخشقدمي ١٧٣ طوروس الشاني = ابن ليون = مليح بن لاوون

غ

غازی بن مشاق ۷۱، ۷۲، ۷۶

ف

فاطمة بنت العلائي علي بك خاص بك ٢٠٥ فرج بن مقبل ١٢٩ فرحات باشا ٣٠٨\_٣٠٩ فخر الدين بن عوض ٢٩٤ فخر الدين أغلبك ٧٩ فرهاد باشا ( وزير ) ٢٨

ق

قاسم بن أحمد بن بايزيد الثاني ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٦ قاسم حسن ۱۶۸ قانبای ( أميرآخور ) ۲۵۳ قانبای ( رأس نوبة ) ۱۳۵ قانبای النائب ۹۳ ـ ۹۶ قانبای صلق ۱۳۸ ، ۱۵۰ ، ۱۵۷ ، ۱۷۲ قانصوه ( دوادار پشبك ) ۱۷۵ قانصوه أبو سنة ٢٨٧ قانصوه الأشرفي ( نائب قلعة حلب ) ٢٥٥ قانصوه البرجي ( نائب الشام ) ٢٦٢ قانصوه البواب الاينالي ١٧٣ قانصوه الجيلاني ٤٠ قانصوه خمسائة ۱۸۵ ـ ۱۸۸ قانصوه الخازندار ۲۱۹ قانصوه الخسيف الاينالي ٥٠ قانصوه بن سلطان جرکس ۲۳۷، ۲۵۰ قانصوه الشامي ١٩٣ قانصوه العادلي ۲۸۰

عفيف ( خادم مقام السيدة نفيسة ) ٢٤٩ علاء الدين ( قاضي قضاة ) ١٦٤ علاء الدين بن الامام ٢٣٨ علاء الدين الحصني ١٠٦ علاء الدين علي بن ططر ١٤١ علان ( الدوادار ) ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٧٩ ، ٢٨٥ علان من قراجا ( دوادار ثاني ) ٢٣٧ ، ٢٢٧ علاي الدين بيك بن أحمد بيك بن بايزيمد ٢٢٩ ، علم الدين ( كاتب خزائة ) ٢١٦

علم الدين ( كاتب خزانه ) ٣١٦ علي الآمدي ١١٩ علي بـــاك بن شـــاه ســـوار ٢٨، ٢٩، ٢٢٩، ٣٣٣، ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٤٧، ٢٨٠، ٣٠٨، ٣٠٨

علي باي ( دوارد نائب غزة ) ٢٧٦ علي باي ( نائب قلعة دمشق ) ٢٦٤\_٢٦٥ علي بن أبي طالب ٩٩ علي بن الشيباني ٧٩ علي بن فياض ٩٣ علي الحلمي ١٩٩

علي دولات = علاء الدولة = بوزقورت ٦، ٢٨، ٢٩، ٢٩، ٢٨، ١٨١، ١٨١، ١٨١، ١٨١، ١٨٠، ١٨٠، ١٩٤، ١٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٠، ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٤٢،

العادي بن الأكرم ۳۰۹، ۳۰۹ عمر بن رمضان ۸۵ عمر بن شبانة ۷۶ عمر بن كندر ۱۰۶ عياض ( القاضي ) ۱۲۱ عيسى ( شقيق سوار ) ۱۲۰

قانصوه الغوري = قانصوه من بيبردي ٢٨ ، ٨٨ ، قراباشا ( نائب حلب ) ۳۰۵، ۳۰۲، ۳۰۷ 1.7, 7.7, 117, 717, 717, 317, قراین بوزجا ۱۵۲ 017; FIT; YIT; AIT; FIT; -77; قراجا باشاه ۲٤٦ ٢٤٥ 177, 777, 777, 377, 677, 777, قراجا بن دلغادر ۲۵ \*\*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . قراجا الطويل الاينالي ٤٣، ١٦٣ 077, FTY, YYY, FTY, 137, 737, قرقماس ( أمير آخور ثاني \_ نائب حلب ) ١٩٨ 737, 337, 037, 737, Y27, A37, قرقياس الأتابكي ٢٢٤ 137. .07. 107. 707. 707. 307. قرقماس الجلب ٤٦، ٤٤، ٤٤ 107, YOY, AOY, 107, 177, 177, قرقاس الصغير ( نائب ملاطية ) ٨٢ ، ٥٣ ، ٨٧ 757, 757, . 47, 147, 347, 547, قرقماس المحمدي ١٧٣ 147 . 147 . 147 . 441 قرقماس المصارع العلائي ١٦٧ قانصوه من قانصوه الأشرق ( اللك الظاهر ) قرط = الشيخ قرط ١١١ Y14 . Y1. قرقد بن بایزید الثانی ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۹ قانصوه من فارس المروف بقرا ١٩٦ -القرماني ۲۳، ۳۰، ۳۶ قانصوه کرت ۲۳۷ قره یوسف بن قره محد ۱۱۲ قانصوه من نفيس ٢٣٤ قصروه ( نائب الشام ) ۱۹۸، ۲۱۰، ۲۱۱ قانصوم اليحياوي ٨٤، ١٥١ ، ١٧٢ ، ١٧٣ القصروي ( ناظر الجيش ) = محي الدين عبد قائم طاز الأشرفي ٤٣ القادر القصروي قایتیای \* ۲۸، ۲۱، ۳۱، ۳۷، ۲۹، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۷۱، قضا بردي ( نائب غيبة جانبردي الغزالي ) ٣٠٥ A1 , P3 , -0 , (0 , 70 , 00 , F0 , A0 , قضا بردى الأشرفي ( نائب الاسكندرية ) ٢٧٥ 10, . 1, 17, 05, 77, 34, 17, 01, قطب الدين الخيضري ٧٥ ، ١٥٥ YP, PP, 1.1, 011, 711, .01, A01, قطب الدين الشافعي ٧٨ قلاوون ( السلطان ) ۷۸ 101, 171, 771, 371, 071, 771, AF1. . Y1. 1Y1, 7Y1, 0Y1, TY1, القلقشندي ١٠ ـ ٢٢ 141, 141, 041, 441, 141, 111 قنبك ٢٨٧ 191, 711, 371, 011, 111, 111, قبا بن فارس ۹۸،۹۳ 791, ..., 1.1, 7.7, 3.7, 9.7, قيت الساقي ١٨٦ 777, 777, 777, 707, 761, 767 ك قىحق (ئائى دمشق) ١١٣ كاسباي المحتسب ١٨٨ قحماس الطويل ٤٢

العراك (٢١)

محمد اغرولو بن حسن الطويل ١٦٩ ـ ١٧٠ محمد بن انحقرق ۹۸ یا ۱۰۳ محمد البلخشي ٢٦٩ محديك بن خليل بك ٢٧ محد بن حسن بن الصوا الحلى ١٦٧ محمد بن حسن الطويل ١٦٣ محد الشلى (سلطان عثاني ) ٢٥ محد بن الشريف بركات ١٦٨ محد بن السلطان قايتباي = الملك الناصر ٢٠٥، 71. . 7.9 محمد بن السلطان قانصوه الغوري ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، 157, 757, 757, 357, 777, 047 عمد بن العلائي ٢٩٩ عمد بن قرقاس ۲۰۹ عمد بن قلاون ٥٣ ، ١٣٤ محد بن القيصوني ٢٥٨ محمد الكردي ١١٠ محمد بن مبارك ٧٩ محمد بن محمود بن خليـل بن أجـــا الحلبي ( شمس الدين ) ٥، ٦، ٧، ١، ١٢ ، ١٢ ، ٥٥ ، ٥٥ ، 777 . 171 . 177 محد مصطفى ( الدكتور المؤرخ ) ٦١ محد بن نائب بهنسا ٥٤ محمود قاذان ۱۱۳ محود بن بلال ۷۱ محود بن سلقسيز ۸۲، ۱۵۵ محود بن الشحنة ٢٣٨، ٢٥٥، ٢٩٤ محى الدين بن تقى ١٩٢ محى الدين بن الدميري ٢٨٤ ، ٢٩٤ عى الدين عبد القادر القصروي ٢٣٨ ، ٢٥٢ ، ٢٦٣

المستنجد بالله يوسف ( الخليفة العباسي ) ٤١

كاور يحيى (شقيق سوار) ١٥٩ كرتباي الأحمر (كاشف البحيرة) ١٨٦ كرتباي الأشرفي ٢٢٧، ٢٤٦، ٢٤٧ كال (من خواص السلطان سليم) ٢٢١ كال الدين بن شمس المزين ٢١٤ كال الدين الطويل ٢٣٨، ٢٥٥، ٢٨٤، ٢٩٤ كويريني ١٦٧

ل

لاجين ( دوادار يشبك ) ٩٠ ليون الأول ٢٢

٢

مال باي الاقطع (شقيق سوار) 20 ماماي الخاصكي = ماميه ١٩٥، ١٩٨، ٢٦١ ماماي الصغير المحتسب ٢٤٢، ٢٨٠ مامنا تزب ١٦٨ المتنبي ٢٠

> حب الدين بن الشحنة الحنفي ٤١ حب الدين بن الفرفور ١٧٤ الحبي ( ناظر الجيش ) ٢٥١، ٢٢٤ حي الدين الدميري ٢٣٨، ٢٥٥ مراد الثاني ( السلطان العثاني ) ٢٧ مروان بن محمد ( الخليفة الأموي ) ١٠٧ عجد الدين بن البقري ( الاستادار ) ٢٠٩

المستمسك بالله يعقوب ( الخليفـة العبـاسي ) ٢١٥، ناصر الدين محمد بك ٢٩ 741, 757 ناصر الكردي ٩٧ مصر باي الأقرع ٢٨٧ نافع الصحابي ١١٧ مصطفی بن ایرنجی ۹۳ نانق ۲۸ مصلح الدين ( قاصد السلطان سلم ) ٢٩٦ نانق الخازن ۲۲۳ مصلح میزان ۲۹۵\_۲۹۵ النجم القرمي ١٢ معاذ بن جبل ۱۲۲ ـ ۱۲۳ نجم الدين أيوب = الملك الصالح ٣٠٦ ، ٣٠٦ نَعير بن حيّار٣٠ معاوية بن أبي سفيان ٩٩ المعتصم ( الخليفة العباسي ) ١٤٢ نفيسه ٢٤٩ المعز إيبك = إيبك ( المعز ) نور الدين محمود بن زنكي ۲۲، ۱۰۱، ۱۶۱ معين الدين بن شمس ٢١٦ النووي ۹۰ ، ۱۲۱ مغلبای ( البجمقدار ) ۱۹۰ مغلباي ( دوادار سكين ) ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ هابيل ( الأمير ) ٧١ المقدم بن الحرفوش ٣٠٣ هابیل بن طقتر ۱۲٤ المقرقع ٣٠٣ هارون الرشيد ٢٠ المقريزي ٣٨، ٦٧ هولاكو ١١٣ ملك ارسلان بك ۲۹، ۳۳، ۳٤ الملك الأشرف ٢١١ و الملك الصالح = نجم الدين أيوب الواثق ١٤٢ الملك الكامل الأيوبي ٧٠ الواقدي ١٣ مكرمة خاتون ٢٧ ورِّدَبَش ۱۷۰ منصور بن يشبك الدوادار ٧٤ وردَ بَش ( نائب حلب ) ۱۸۳ ، ۱۸۳ منطاش ۲۰ ولى الدين الأسيوطي الشافعي ٤١ موسى (كبير بني ربيعة) ١١٩ الولوي بن الفرفور ٢٦٧، ٣٠٩ موسى بن قراجا ١٣١، ١٣٦، ١٣٩ موسى الكاظم ٢٢٠ ي مؤيد شيخ ( سلطان مصر ) ٢٧ ياقوت الجوي ۲۲ ، ۵۳ ، ۵۲ ، ۷۷ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۲۷ ، ۱۰۷ ، 127, 711, 771, 771, 731 ن یحیی بن بکیر ۲۵۸ ناصر بن دلغادر ۹۳ یحی بن العداس ۲۸۶ ناصر الدين الاخميني (قاض الحنفية) ١٩٦

171 , VII , XII , PII , VII , (VI) 771, 771, 371, 071, 771, A.7 يلباي المؤيدي ٩٧ يلبغا ( نائب حلب ) ١٥٣ يلبغا أرس ( نائب حلب ) ٢٩ ـ ٣٠ يعقوب بن حسن الطويل ٦، ١٧١، ١٧٤، ١٧٥، 186 - 147 يعقوب اليهودي ٢١٤ يوسف ( الشيخ ) ١٢٦ يوسف ( ناظر الخاص ) ٢١٦ يوسف البدري ٢٨٥ يونس الاستادار ٢٩٤ يونس ( شقيق سوار ) ١٦٠ يونس (نقيب الجيش) ٢٣٨ یونس باشاه ۲۲۸ ، ۲۹۱ ، ۲۹۹ يسونس العسادلي ۲۲۰، ۲۳۲ ، ۲۵۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، 357, 077, 777, 087, 387

يحى بن على الخطيب التبريزي ١١٣ یحیی کاور ( شقیق سوار ) ۲۰، ۲۷ يحي المزين ٨٦ یخشیای ( أمیر مجلس ) ۲۷۹ يَشْبَك ( نائب طرابلس ) ٩٢ يشبك ( نقيب قلعة دمشق ) ٧٩ يشبك الجالي ١٨٦ يشبك الفقيه ٢٨٨ یشبك من حیدر ۲۰ يشبك من مهدي = يشبك الدوادار ٢ ، ٨ ، ٩ ، 71, 71, 77, 00, 10, 70, 30, 00, ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥١، ٦٦، ٦٥، ٦٩، يوسف بن جكم ٤٨ ٧١ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٨٤ ، ٧٧ ، ٨٨ ، يوسف بن الحيوسي ٧٠ ـ ٧١ ۶۸, ۱۶, ۲۶, ۳۶, 3۶, ۵۶, ۷۶, ۸۶, 19, 7.1, 7.1, 3.1, 4.1, 0/1, 1/1, 371, 071, 771, 871, 171, 771, 371, 071, 771, 771, 871, 871, 131, 731, 031, 731, 731, 101, 701, 701, 001, 701, YO1, A01, ۱۹۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۰،

يونس النابلسي ٢٣٨

## فهرس الأماكن

î

اعزاز = عزاز ۲۳، ۱۰۵، ۱۰۵ أبلستين = ألبستان ( في تركيا ) ٢٣، ٢٥، ٢٧، آغ دكرمان (في تركيا) ١٤٢ · 7 , 77 , A3 , A0 , 15 , 171 , 731 , 101 , أفغانستان ۲۲۰ 701,371,181,781,381 اقلم الصغد ١٢٠ الإتحاد السوفياتي ١٢٠ أخلاط ( في تركيا ) ١٢٧ ـ ١٢٨ أَفيق ( في سوريا ) = فيق ٧٤\_٧٥ ادلب ( في سوريا ) ۸۳ أكليسة بالقرص ١٢٩ أدنة = أذنية = أضنية ٢٢، ٢٢، ٢٧، ٥٤، ١٢٩، إمارة أيناء رمضان ٢٨ الامارة الأرمنية ٢٢ ــ ٢٣ 371, 071, 771, X71, 731, 331, الامارة الدلغادرية ٥، ٦، ١١، ١٧، ١٩، ٢٢، ٢٢، ٢٣، 149 , 150 أذربيجان ( في روسيا )١٠٦، ١١٢، ١١٣ 37, 07, 87, 87, 17, 77, 83, 001, اربد (في الأردن ) ١١ 141, 177, 737 أرجيش =ارسيسة ( في تركيا ) ١١٢ ، ١٢٦ · آمد = دیا دبکر = دبرکی (فی ترکیا ) ۲۳، ۲۰۱، Y.1. X.1. P.1. XY1. 1Y1. 077 أرز الروم =أرز روم ( في تركيا ) ١١١ الأنصاري ( بحلب ) ١٤١، ٣٠٥ الأناضول (تركيا) ٦، ٢٥، ٢٧، ١٠٧، ١٠٨، أرض النهور قرب دمشق ٣٠٩ أرمينيا ٢٥، ١١١، ١٢٧، ١٢٨ 771 . 181 . 187 . 187 استانبول = اسطنبول = القسطنطينية ٨، ٢٢، أنطاكية ۲۰، ۲۲، ۱۳۱، ۳۰۷ أوربا ٢٣١ · [ ( ) [ 77 ) ( 67 ) AAY ) APY > PPY > [ • 7 أورفة = الرُّها اسكندرونة ( مدينة ولواء ) ١٤١، ١٣١، ١٤١ أوريل (في تركيا )١٠٧-١٠٧ الاسكندرية ٤٤، ١٨٤، ١٩٨، ٢١١، ٢٣٢، ٢٣٤، أوز بيكستان ١٢٠ 147, 047, 447, 187, 487 إياس (في تركيا) ٤٨، ١٣١ ، ١٥٣ آسيا الوسطى ٢٥ ، ١٢٠ ، ١٤٢ ، ٢٦٠ ایران ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۱۸، ۲۲۰ اصطيل دار السعادة (في دمشق) ٢٦٣ الايوان الناصري بقلعة القاهرة ١٥٨ ، ٢٠٦ اعجاز ( في سوريا ) ٨٣

البحر الأسود ٢٦٢ بحر عمان ۲۹۱ البحر المتوسط ٦٥ ، ٧٠ ، ١٣٣ ، ١٤٢ ، ٢٧٣ بحر يوسف ( فرع من النيل ) ٢٩٥ البحيرة ( مديرية في مصر ) ٤٤ ، ١٨٦ ، ٢٩٧ بحيرة أرمية ( في إيران ) ١١٣ بحيرة طبريا (في فلسطين ) ٧٤ بحيرة مريوط (في مصر) ٤٤ بحيرة المنزلة (في مصر) ٥٨ بحيرة بندما هي = سكر السبك ( في تركيا ) ١١٢ بحيرة النصاري ( في تركيا ) ١٠٧، ١٠٤ مجيرة وإن ( في تركيا ) ١١٠، ١١١، ١١٢، ١٢٦، 177 بخاری ۱۲۰ بدليس = بتليس برزة ( قرب دمشق ) ۲۷۰ ، ۳۰۹ بركة إبراهيم ( في تركيا )١٠٧ بركة الحاج ( مصر ) ۲۷۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۶ ، ۳۰۰ بركة الحبش (في مصر) ٢٠٧، ٢٨٦، ٢٩٦ البركة الناصرية (في مصر) ٢٠٦ برج الاسكندرية ٢١١ برج ابن البياجي ( في تركيا ) ٩١ برج الرصاص ( فی ترکیا ) ۱۰۷، ۱۰۸ برج طرابلس ۲۰۶ برج قلعة القاهرة ٤٧ ، ٦٠، ١٦٨ ، ٢٧٣ برج الماء ( في تركيا ) ٩٢-٩٢ براغة ( في سورية ) ٨٨ بغداد ۸، ۸۸، ۱۱۲، ۱۲۰، ۱۶۲، ۵۵۲، ۲۷۳، ۲۷۶ بغراض (في لواء اسكندرونة ) ١٤١

ب بابا حیدر (قریة فی ترکیا ) ۱۱۲ الباب (في سورية) ٨٨ باب البريد (في دمشق) ٢٦٨ باب الخليج (في القاهرة) ٥٨ باب الدباغة (في عينتاب) ٩١ باب زويلة (في القياهرة) ۲۸، ۵۵، ۸۵، ۲۰، PO1 . TI . VPI . 177 . 37 . 777 . YYY , YAY , OAY , FAY , YPY , APY باب السلام (في دمشق) ٢٦٦ باب السلام في الحرم اللكي ٢٠٦ باب السلسلة ( في القاهرة ) ٢١٠ باب الفرج = باب المناخلية ( في دمشق ) ٢٦٤ باب الفتوح (في القاهرة) ٥٨، ٢٢٥ باب القرافة (ف القاهرة) ٢٠٧\_٢٠٦ باب القنطرة ( القاهرة ) ٥٨ باب قنسرین ( فی حلب ) ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۰۷ باب المقام ( في حلب ) ٢٠٥\_ ٣٠٦ باب الملك ( في لواء اسكندرونة ) ١٩٠ ، ١٣١ ، ١٩٠ باب الميدان ( في القاهرة ) ٤٥ باب الناطفانيين = باب العارة (في دمشق) ٢٦٧ باب النصر ( في القياهرة ) ٢٥ ، ٥٠ ، ٦٠ ، ٦٠ ، ۸۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۲، ۶۲، ۲۷۲، 147,047 باب النعمة ( في حلب ) ٣٠٥ باب النصر ( في حلب ) ٣٠٧ باب مانقوسا (في حلب ) ٢٠٧ بَتلیس = بدلیس ( فی ترکیا ) ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۲۷، ۱۲۸

البحر الأحر ٢١٨

البقاع (في لبنان ) ٢٩، ٣٠٢

بـــلاد ابن عثمان = بـــلاد الروم ۱۲، ۱۸٤، ۲۱۹، بيت ابن السلطان قايتباي ( في القاهرة ) ٢٩٩ بيت دارس (في فلسطين ) ١٢ 77. 770 , 770 بيت تنم ( في دمشق ) ٢٦٨ البلاد الحلبية ٥١، ١٦٧، ٢١٥ بلاد الشام = البلاد الشامية = الديار الشامية = بيت المقدس = القدس ١٢ ، ٣٦ ، ٢٠٦ ، ٢٠٦ ، ٢٦٩ ، الشام ٥، ٦، ٧، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٨٢، ٢٩، ٠٧٢ ، ٨٧٢ ، ٢٧٠ بيرالبيضا (في مصر) ١٠ 77, 07, 10, 40, 45, 25, 24, 74, البيرة = بيره جيك ( في تركيا ) ١٠٦، ١٠٦، ١٠٧، 711, .71, 071, 771, 771, 771, ٥٧١، ١٩٢، ١٩١، ٨١٨، ٤٠٢، ١١٢، 1113 1113 1713 A713 FFL3 YFL3 717, 017, 117, 117, 377, 177, 240 , 174 737, 737, 037, 737, 707, 307, ببروت ۳۰۲ بيسان ( في فلسطين ) ١٠، ١١، ٧٤، ٢٦٣، ٢٧٥، 007, AOY, POY, . FY, 157, YFY, 757 , 777 , 777 , 377 , 377 , 677 , 677 البمارستان العتيق ( في القاهرة ) ١٥٨ بلاد العجم ۱۷۶ ، ۲۲۰ ، ۲۹۰ ، ۳۰۸ بلاد فارس ۱۲۷ بلاد الفرنج ٢١٥ بلْبيس ( في مصر ) ۱۰، ۵۳، ۲۲، ۱۵۷، ۲۷۰، تاسو = ناغجوان ( في إيران ) ١٢٦، ١٢٢ تبريسز ( في إيران ) ٩، ١٢، ١٠٦، ١١٢، ١١٣، 7X1 . 7X+ 3/1, 7/1, .11, 771, 771, 771, 771, البلقان ۲۰۳ ، ۲۵۸ البندقانيين ( في القاهرة ) ٢٠٧ 371, 77. 177 تتا (فی مصر) ٤٩ البندقية (في أيطاليا ) ١٦٨ ، ٢٤٠ ترية باب الصغير ( في دمشق ) ١٦٦ بندماهي ( قرية في ايران ) ١٢٦ تربة العادل ( في القاهرة ) ٢٨٠ بهنسا = بهسني ( في تركيا ) ٢٣، ٢٧، ٥٤، ٨٧، تربة قايتباي ( في القاهرة ) ٢٠٦، ٣٠٠ 727 . 120 تربة مجمود قازان خان ( في تبريز ) ١١٣ اليهنسا (في مصر) ٢٨٨، ٢٩٥، ٢٩٦ تربة يشبك الدوادار (في القاهرة) ١٧٥ بارالعبد (في سيناء) ١٠،١٠ ترعة الإساعيلية (في مصر) ٥٨ بئر عفري (في مصر) ١١ ترکستان ۲۰۱،۱۰۱ بواجق (في تركيا ) ١٠٧ تر کیا ۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۷۶، ۵۰، ۲۸، ۸۸، ۹۰، ۱۰۷، بـولاق ( في القـاهرة ) ٢٢٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٩، 177 . 178 . 1.9

البوطة الغربية (في مصر) ٢٩٧

تشالديران = جالديران

جامع باب مصلی ( فی دمشق ) ۲۲۶ جامع تنكز ( في دمشق ) ٣٠٠ جامع راس الكبش ( في القاهرة ) ٢٠٦ جامع الرحمة ( في القاهرة ) ٢٠٧ جامع الروضة ( في القاهرة ) ٢٠٦ جامع شيخو ( في القاهرة ) ٢٨٦ جامع عرو بن العاص ( في القاهرة ) ٤٩ جامع لطيف (في القاهرة)٢٠٦ جيال الأمانوس ( لواء اسكنيدرونية ) ٢٠٤، ٤٥ ، الجبل الأحمر (في مصر) ٢٨٣ الجبل الأسود (في تركيا ) ١٠٨ جبل أوذكلي ( في تركيا ) ١٥٠ جبل بركات (فى تركيا ) ١٠٤ جبل تکلی بلی ( فی ترکیا ) ۱۵۱، ۱۵۱ جبل الحرمون (في سوريا) ٧٨ جبل الزاوية (في سوريا) ١٥٥ جبل سبحان (في تركيا) ١١١ جبل سهند (في إيران ) ١١٣ جبل صقل طوتان (فى تركيا ) ۸۷ جبل الصوف ( في تركيا ) ٩٥، ٩٨، ١٠٣ جبل الطور ( في سيناء ) ٢٧٣ جبال طوروس (في تركيا) ٢٠ جبل قاسیون ( فی دمشق ) ۵، ۵۸ جبل القرص (في تركيا) ١٣٦ جبل الكرد (في سوريا ) ١٠٤ جبل الكرمل (في فلسطين) ٧١ جبل كاوورطاغي (لواء اسكندرونة) ١٠٤ جبل نـابلس ( في فلسطين ) ٥٠، ٦٩، ١٢٣ ، ١٣٣ ، X10 . Y.A

تكية المحيوي بن العربي ( في دمشق ) ٣٠٨، ٣٠٣ تل الأكراد ( في تركيا ) ٩١ تل حمدون ( في تركيا ) ٩٥، ١٣٢، ١٣٣ تل السلطان ( في سوريا ) ٨٣ تل العجول ( في فلسطين ) ٦٩ تل الفار ( في سوريا ) ٨٨، ٨٤٨ تلكلخ ( في سوريا ) ٨٨، ٢٤٨ تيزين ٢٠ التيه ( في سيناء ) ٢٧٣

#### ث

ثغر الاسكندرية = بندر الاسكندرية ٢٠٦، ٢١٥ ثغر دمياط = بندر دمياط ٢٠٦، ٢١٥ ثغر رشيد ( في مصر ) ٢٠٦ ثغور الجزيرة ( في سوريا ) ٢٠ الثغور الرومية ٢٠ ثغور الشام ٢٠

#### 3

جاسم ( في سوريا ) ٧٤

جالديران = تشالديران ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٥٨ الجامع ( في سوريا ) ١٢ جامع ابن طولون ( في القاهرة ) ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٩٤ جامع الأحدية ( في دمشق ) ٣٦٧ الجامع الأزهر ( في القاهرة ) ٤٩، ٢٠٧، ٢٠٧، ٢٨٨ جامع الأطروش ( في حلب ) ٢٥٧ الجامع الأموي ( في دمشق ) ٢٧٧، ٢٥٧، ٢٦٤،

الجامع الأموي ( في دمشق ) ۷۷، ۷۸، ۸ ۲۹۷، ۲۹۵، ۲۹۹، ۳۰۹ جامع باب الخرق ( في القاهرة ) ۲۰۲

جزيرة بولاق (في النيل) ٢٩٣

15, PY, 7A, 7A, 3A, 0A, VA, AA, جزيرة رودوس ٣٠٢ ٩٥، ٩٦، ١٠٤، ٢٠١، ١٠٧، ١١٠، ١١١، جزيرة الروضة (في النيل) ٣٦ AY1, PY1, 371, 071, VY1, A71, الجزيرة السورية = الجزيرة الفراتية ٢٠، ١٠٨، 171, 131, 131, 131, 101, 101, 701, 751, 351, 051, 551, 751, جزيرة الفيل ( في النيل ) ٢٨٥ PF1, . VI, YVI, TVI, OVI, TVI, الجزيرة الوسطى في القاهرة ٢٩٦ الجسر الأبيض (في دمشق) ٢٦٨ (141, 714, 714, 314, 014, 714, ٩٨١، ١٩١، ١٩٢، ١٩١، ١٩١، ١٩١، جسر قنسرین ( جنوب حلب ) ۸۳ · 77, 077, 777, · 77, 777, 777, جسرملاذ کرد (فی ترکیا ) ۱۱۱ 377, 077, 777, 137, 737, 337, جسر يعقوب ( في فلسطين ) ٢٦٩ 737, V37, A37, .07, 107, 707, جنين ( في فلسطين ) ١١ 307, 007, FOT, YOY, AOT, -FT. الجيزة (في القاهرة) ٢٠٦، ٢٩٥، ٢٩٦ (17, 177, 177, 177, 177, 077, 2 · AY , PAY , T.T , O.T , F.T , V.T , الحاج سليمان = هاني = حين X-7 . F.7 حاة ٧٩، ١٨، ١٨، ٥٩، ١٣٢، ١٤٠، ١٥١، ١٥٥، حاصبيا (لبنان) ٧٨ 141, 141, 181, 177, 337, 037, حبق حور ( فی ترکیا ) ۱۲۸ 73Y, YOY, KOY, . FY, YFY, YFY, حبوة (في مصر) ١١ 357, 7.7, 4.7, 8.7 الحجاجية (في مصر) ٦٦ حمام الحموي ( في دمشق ) ٢٦٧، ٢٦٦ الحدث الحراء = كينول = كينوك حمام السلطان قايتباي ( في دمشق ) ٢٦٧ ، ٢٦٦ حدرة البقرة ( في القاهرة ) ٢٨٦ ، ٢٨٦ الحمحة (في تركيا ) ٩٥ الحدود الشامية ٢٢ حص ۷۸، ۷۹، ۹۷، ۹۵، ۱۵۵، ۲۵۲، ۲۰۳، حران ( في تركيا ) ١٠٨، ١٢٠ الحرمان الشريفان ٢٠٧ ، ٢٦٧ ، ٢٧٤ ، ٢٨٤ حبص (في تركيا) ٩٥ حسيا = حصيا (في سوريا) ٧٩ حوران ( في سوريا ) ٢٩، ٧٤ الحسينية (في القاهرة) ١٩٧، ١٩٦ الحوش السلطاني ( في القاهرة ) ٤١، ١٥٩، ١٥٩ حصن كيفا (في تركيا) ١٠٩ 719.717 حصن المنصور (في تركيا ) ٢٣ حى العارة ( دمشق ) ٢٦٧ حقراوة (في تركيا ) ١٢٩ حيفا ( في فلسطين ) ٧١ حلب ۱۲، ۱۲، ۲۰، ۲۸، ۲۹، ۲۵، ۲۵، ٤۱، ۲۵، حیلان ( فی شمال حلب ) ۸۷، ۲٤۷، ۲٤۸، ۳۰۵ 73, 03, 73, 73, 83, 93, 00, 10,

حين = هاني = الحاج سليمان ( في تركيما ) ١٠٩، ١٢٨

### خ

خان الخليلي ( في القاهرة ) ٢٧٠، ٢٧٣، ٢٧٤ خان حسيا ( في سوريا ) ١٥٥ خان السلطان ( في تركيا ) ١٤٤ خان طومان ( في سوريا ) ٨٤ خان عياش = خان لاجين ( في سوريا ) ٧٨ الخانقاه السرياقوسية ( في مصر ) ٥٣، ٥٨، ٦٦،

Vo/, 05/, /A7, AA7, ...

خانقاه سعيد السعداء ( في مصر ) 63

خان لاجين = خان عياش

خان اللجون ( في فلسطين ) ٧١

خان منجك ( في سوريا ) ١٥٥

الخربة = خربة اللصوص ( في سوريا ) ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٧

خربوت = خربوط ( في تركيا ) ٢٣ ، ٢٥ ، ٢٧

خرمان ( في فلسطين ) ١١

الخسابين ( في القاهرة ) ٢٠٧

خليج المكندرونة ٤٨ ، ٤٥ ، ١٣٣ ، ١٤٤ خليج الزعفران ( في القاهرة ) ٤٤ خليج الزعفران ( في القاهرة ) ٤٤ خليج مرسين ( في تركيا ) ٤٤ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٤ خوى ( في إيران ) ٢٠١ ، ١٢٢ ، ١٤٢ الخليل ( في فلسطين ) ٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢

3

دارالبقاء (في القاهرة) ۲۰۷ دارخليد (في سوريا) ۷۶

دار السعادة (في دمشق ) ٣١٠ الداروم (في فلسطين ) ١٢ داريا (في سوريا ) ٢٤٤ داريخ = داديخ (في سوريا ) ٣٠٥ دبركي = ديار بكر = آمد درندة (في تركيا ) ٣٣، ٢٤ ، ١٠١ ، ١٥٠ ، ١٥١ ،

الدكّة ( في القاهرة ) ٣٨، ١٩٤ دلوك ( في تركيا ) ٢٠ دلتا النيل ٤٤، ٥٥

دمنهور (في مصر ) ٤٤ دمنهور (في مصر ) ٤٤ دمنهور (في مصر ) ٢٣٤ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ دوركي = ديريك (في سوريا ) ٨٧ دولة آق قيونلو = الغنم الأبيض ٢٢٠ الدولة الصفوية ٢١٨ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ الدوير ٣٠٩ ديركي = آمد ديار مضر ١٢٠ ديار مضر ١٢٠ ديار المصرية = مصر الديار المصرية = مصر الديار المقدسة ١٦٨ الديار المقدسة ١٦٨ الديار المقدسة ١٦٨ الديار المقدسة ١٦٨ الديار المقدسة ١٦٨

دير الطين (في مصر) ١٩٧

زاوية الشيخ عماد الدين ( في القاهرة ) ٢٠٦، ٢٨٦ زاوية كهنبوش ( في القاهرة ) ٢٠، ١٧٥ زاوية المرج ( في القاهرة ) ٢٠٦ زحر ( في الأردن ) ١٢ الزعقة ( في مصر على حدود فلسطين ) ١١، ٦٦ زغزغين ( في سوريا ) ٨٨، ٨٩، ١٥٢، ٢٤٨

#### س

سارونة ( في فلسطين ) ٧١ السبع حدرات ( في القاهرة ) ٢١٢ سبيل رأس سويقة عبد المنعم ( في القاهرة ) ٢٠٦ سجن الديلم ( في القاهرة ) ٢٨٨ سراقب ( في سوريا ) ٣٠٨ ، ٣٠٨ سرفندکار ( فی ترکیا ) ۲۳ سرمين ( في سوريا ) ٣٠٨، ٣٠٥ سروج ( فی ترکیا ) ۱۲۰ سریاقوس ( فی مصر ) ۲۰، ۵۳، ۵۸ سعسع (في سوريا ) ٢٦٩ السعيدية (في مصر) ١١، ٦٦ السلقة ( في فلسطين ) ١٢ سمرقند ( في الاتحاد السوفياتي ) ١٢٠ سهل أضنة (في تركيا) ١٣٢ سهل المتخ ( في جنوب حلب ) ٨٣ السوادة (في مصر) ١١، ٦٧ سوران قولي ( في إيران ) ١١٤، ١١٣ سوق الحرير (في دمشق) ٢٦٨ سوق الحميدية ( في دمشق ) ٢٦٣ سوق السلاح ( في دمشق ) ٢٦٨ سوق النحاسين ( في دمشق ) ٢٦٤ ي سوريا ٢٧ **ذ** درعين ( في فلسطين ) ١٢

J

رأس الحسينية (في القاهرة) ١٧٥ رأس الرملة (في القاهرة) ٢٨٦ رأس العين ( في سوريا ) ١٤٤ راشيا (في لينان) ٧٨ الربوة (في دمشق) ٢٦٨ الرستن ( في سوريا ) ٧١، ١٥٥ رشید (فی مصر) ۲۳۶ رعبان ۲۰ رفح ( في فلسطين ) ١١ الرمل ( في مصر ) ٥٨ ، ٦٧ الرملة ( في القاهرة )٧١، ٢٣٦، ٢٧٧ الرُّها = أورفة ( في تركيا )٦، ١٠٧، ١٠٨، ١١٩، 171, 171, 771, 771, 371, 371, 671 روسَّة ( في تركيا ) ١٩٩ الروضة (في القاهرة) ٢٠٦ الريدانيية ( في مصر ) ١٠، ٥٥، ٥٣، ٥٩، ٥٥،

### ز

زاوية بابا طشقون (في تركيا ) ١١١ زاوية الزيات (في القاهرة ) ٢٠٦ زاوية السلطان قره يوسف بن محمد باك (في إيران ) ١١٢ الصنين (في سوريا ) ١٢ الصورة (في القاهرة ) ١٥٨، ١٦٦ صيحة نخل معن (في مصر ) ١١ الصين ٣٠٦

#### ط

#### ع

العباسية ( في القاهرة ) ٢٧، ٢٧ عدراء ( في سوريا ) ٧٧ عجرور ( في مصر ) ٢٧٣ المريش ( مصر ) ٢١، ٦٥ ، ٢٧ العراق ٢٠٨ ، ١١٦ ، ١٢١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ عزاز العقبة ( في الأردن ) ١٧١ عقبة بغراص ( في لواء اسكندرونة ) ٤٥ العكرشة ( في مصر ) ٢٨١ ، ٢٨٠ العمق ( في لواء اسكندرونة ) ٢٦٠ ، ٢٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ١٠٥ العوجاء ( في فلسطين ) ٢١ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٧٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠

سیدي سعد ( في حلب ) ۳۰۸ سیس ( في ترکیسا ) ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۵۰، ۱۰۱، ۲۲۵، ۱۹۱ سیناء ( في مصر ) ۲۵، ۲۷۳ سیواس ( في ترکیا ) ۲۵

#### ش

شبرا ( في القاهرة ) ٢٢٢، ٢٢٢ شبين القناطر ( في مصر ) ٥٨ الشرابشيين ( في القاهرة ) ٢٨٥ شرور ( في إيران ) ٢٢٠ الشرقية ( في مصر ) ٢٦، ٢٠٨، ٢٨٤، ٢٩٢ شقحب ( في سوريا ) ٢٢، ٢٥، ٢٧، ٢١٢ شيراز ( في إيران ) ٢٢٠ شيزر ( في سوريا ) ١٥٥ شيزر ( في سوريا ) ١٥٥

#### ص

صاروز ( في تركيا ) ١٥٠ الصالحية ( في دمشق ) ٢٢٢، ٢٢٨ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ الصالحية ( في مصر ) ٢٠ ، ٨٥ ، ٦٦ ، ٢٢ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ الصيبة ( في القاهرة ) ٢٣٢ الصيبة ( في القاهرة ) ٢٣٢ محت فرعون ( في القاهرة ) ٢٢١ محت فرعون ( في القاهرة ) ٢٢١ محت د ( في فلسطين ) ٢٨ ، ٢٣٢ ، ٢٨٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٠٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٠٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢

القـابون ( قرب دمشق ) ١٥٥، ٢٢٣، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٦، ٢٦٦ قارا ( في سوريا ) ٢٩، ١٥٥ قارا ( في سوريا ) ٢٩، ١٥٥ قارص ( في تركيا ) ٢٣ قاقون ( في فلسطين ) ٢١، ١٢، ٢١ قاعات البرانجية ( في القاهرة ) ٢٢٢ قاعة البحرة ( في القاهرة ) ٢٢٢ قاعة البيسرية ( في قلعة القاهرة ) ٢١٦ قاعة ناظر الخاص يوسف ( في القاهرة ) ٢١٦ قاعة ناظر الخاص يوسف ( في القاهرة ) ٢١٦ القــاهرة ٥، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠،

DOC, -2-00 Leg. 25 (27) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (17) 171 (

القبلية (في مصر) ٢٩٤ قبرراس سيدنا يحيى بن زكريا (في دمشق) ٢٦٨ قبرسليان بن عبد الملك (شال حلب) ٨٨ قبر الحيوي بن عربي (في دمشق) ٢٧٠

799, 1873, 187

FAY, YAY, AAY, PAY, 3PY, 0PY,

غ

غباغب ( في سوريا ) ١٢ المرابي ( في سوريا ) ١٢ الغرابي ( في مصر ) ١١ ، ١٢ ، ٢٧ الغربية ( في مصر ) ٢٩٤ ، ٢٩٤ غزة ( في فلسطين ) ١١ ، ٥٥ ، ١٦ ، ٢٠١ ، ٢٧٠ ، ٢٧٢ ، ٢٨ ، ٢٠٦ ، ٢٧٤ ، ٢٥٨ ، ٢٢٩ ، ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ غيط جاني بك ( في مصر ) ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ غيط جاني بك ( في مصر ) ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ غيط جاني بك ( في مصر ) ٢٠٢ غيط جاني بك ( في مصر ) ٢٠٢ ، ٢٠٢ غيط جاني بك ( في مصر ) بك ( في مصر ) ٢٠٢ غيط ك ( في مصر ) ديط ك ( في مصر ) ديط

. 1

فاقوس (في مصر) ٦٦ الفرما (في سيناء) ٦٧ فكة (في تركيا) ٥٥ فلسطين ٦٧، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٤، ٢٦٣ فم الأسد (في تركيا) ٢٤١، ١٠٧، ١٠٤

قلعة برج الرصاص ( في تركيا ) ٤٠ قبر هود عليه السلام ( في دمشق ) ٢٦٨ قلعة درندة (في تركيا) ٤٢، ٥٥، ١٠٢، ١٠١، قبر الوايلي ( في مصر ) ١١ قبة الإمام الشافعي (في القاهرة) ٢٠٦ قلعية دمشق ۷۹، ۱۵۲، ۱۸۸، ۱۹۳، ۱۹۸، ۲٤٤، قبة النسر ( في دمشق ) ٢٦٧ 377,077, 777, 777, 777, 777, 777 قبة النصر على سوار ( في دمشق ) ٥٨ ، ٥٥ قلعة الراوندان ( في تركيا ) ١٠٤، ١٠٥، ١٠٧ قبة يشبك الدوادار ( في مصر ) ١٩٦ قلعة الروم = قلعة المسلمين ( في تركيا ) ٢٣، ٨٦، قبة يليغا (في دمشق ) ۲۲، ۷۷، ۱۵۵، ۲۲۳، ۲۲۹ 177.17. القدس = بيت القدس قلعة زمنطو = قلعة ضانتي ( في تركيا ) ٢٦، ٢٨، القدم (في سوريا) ١٧، ١٥٥ 30,00,70,00,331,031,00,00 قره صو = نهر قره صو قلعة سيس ( في تركيا ) ٤٧ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، قزلجا ارمق = نهر قزلجا ارمق 177 . 177 القسطنطينية = استانبول القصر الأبلق ( في القاهرة ) ١٥٨ قلعة شيزر ( في سوريا ) ١٥٤ قلعة عينتاب (في تركيا) ٤٠، ٥٤، ٩٢، ٩٢، ٩٢، القصر الكبير ( في القاهرة ) ٥٩ 10,30,98,95 القصير(في مصر) ١١ قلعة بغراص (في تركيا) ١٢٩ قطري (في فلسطين ) ١٢ القطيفة ( في سوريا ) ٧٩، ٢٤٤ قلعية القياهرة ٤٤ ، ٤٧ ، ٥٦ ، ٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، · F( ) F( ) F( ) · F( ) · F( ) قطيا (في سيناء) ١٠، ٦٧، ٦٧ القفقاس ( في الاتحاد السوفياتي ) ١٢٩ A.7, 117, 717, 817, 137, 777, قلعة أخلاط ( في تركيا ) ١٢٧ XYY, XXY, 3PY, FPY, XPY, PPY, ... قلعة القُلّة ( في تركيا ) ١٣٧ قلعة أدنة (في تركيا ) ١٣٤ قلعة كلِّس ( في تركيا ) ١٠٤ قلعة إياس (في تركيا ) ١٩٠، ١٢٨ ، ١٩٠ قلعة كولك ( في تركيا ) ١٨٦-١٨٨ قلعة البيرة (في تركيا ) ١٢٨ قلمة كوارة (في تركيا ) ١٩٦ قلعة تل بشار ( في تركيا ) ٤٠ قلعة المسلمين = قلعة الروم قلعة جباحور = جباقجور ( في تركيا ) ١١٠ قلعة الحصن = حصن الأكراد (في سوريا ) ٨٠، قلعة ملطية (في تركيا) ٢٤٧ قلعة مصياف (في سوريا) ٨٢-٨٨ قلعیسة حلب ٤٠ ، ٤٢ ، ١٥٣ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٣٠٥ ، قلعة نحمة ٨٩ القامون ( في سوريا ) ٧٩ قلعة خرمان ( في تركيا ) ١٥٢، ١٤٤، ١٥٠ القليوبية (في مصر) ٥٨

۴

ماردين (في تركيا ) ۸۷، ۱۹۷، ۱۷۷ ماوندة (في تركيا ) ۱۹۵ المجامع ۱۲ مجمع اللغة العربية (في دمشق ) ۸، ۵۸ المحلة (في مصر ) ۲۹۶ الحيط الهندي ۲۱۸ مدرسة الجاي اليوسفي (في القاهرة ) ۱۵۸ مدرسة النورية (في دمشق ) ۲۲۸ ـ ۲۲۹ مدرسة السلطان الغوري (في القاهرة ) ۲۲۸، ۸۲۸

المدينة المنورة ۷۰، ۱۲۲، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ مرج ابن عامر ( في فلسطين ) ۷۱ مرج دابق ( في سوريا ) ۸۸، ۲۰۰، ۲۲۲، ۸۱۲، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۸۲،

مرج سكمان (في إيران ) ۱۱۲ المرجة (في دمشق ) ۳۰۸ مرعش (في تركيا ) ۲۰، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۳۳، ۶۵، ۸۷، ۱۰۷، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۶۵ مزارات الباب الصغير (في دمشق ) ۲۷۰ مزار الشيخ بركات (في سوريا ) ۸۸

مزار الشيخ برهت (في سوريا) ٨٨ مزار الشيخ رسلان (في دمشق) ٢٧٠ المسجد الشريف النبوي (في المدينة المنورة) ٢٠٥ مسجد القصب = الأقصاب (في دمشق) ٢٦٦ مسجد الحيوي بن العربي ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٨ المسلمية (في سوريا) ٨٨ قحة ( في فلسطين ) ١٢ قناة السويس ٦٧ قناطر أبي المنجا ( في مصر ) ٢٠٦ قناطر السباع ( في القاهرة ) ٢٠٦ قناطر شبر منت بالجيزة ( في القاهرة ) ٢٠٦ قناطر باب البحر ( في مصر ) ٢٠٦ قناطرة ( في سوريا ) ٢٠٨ قورس ( في تركيا ) ٢٠ قير شهري ( في تركيا ) ٢٠ قيسارية = قيصرية ( في تركيا ) ٢٢، ٢٢، ١٩٥،

ك

كختا (في تركيا ) ١٦٤ كركر (في تركيا ) ١٦٠ الكسوة (في سوريا ) ٢١، ٧٥، ٧٦ الكعبة المشرفة ٢٦٩ كليس كلّز (في تركيا ) ٢٦٠، ١٠٥، ١٢٩ كليس كلّز (في تركيا ) ٢٦، ١٠٥، ١٠٤٠ كيليكيا (في تركيا ) ٢٠، ٢٢، ٥٤، ١٩٤ كورة العلا (في سوريا ) ١٩٤، ١٩٥ كوندزي (في تركيا ) ٣٣ كينول - كينوك - الحدث الجراء (في تركيا )

ل

اللَّجون (في فلسطين ) ۷۱،۱۱ لد (في فلسطين ) ۱۲ لينان ۷۸

ملاذ کرد = ملش کرد ( فی ترکیا ) ۱۲۸، ۱۲۸ ملطية ( في تركيا ) ۲۰، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۲، ٤٧، 70, 30, TA, YA, 111, 701, 051, 727 . 77 . 737 ممر بیلان ( فی لواء اسکندرونة ) ۱۳۱، ۱۰۲ عملكة حسن الطويل ١٧١ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ الملكة الشامية ٦٥ المنارة الشرقية بالجامع الأموى ( في دمشق ) ٢٦٨ منبج (في سوريا) ٢٠ منغوليا ٣٠٦ المينا (في مصر) ٢٩٥ موش (في تركيا ) ١٢٨ ، ١٢٨ الموصل (في العراق) ١٠٧ الميدان = ميدان تحت القلعة ( في القاهرة ) ١٩٥، 7/7, 7/7, 8/7, 077, 777, 877, 777 المدان = الميدان الأخضر ( في حلب ) ٨٥، ١٥٢، T.7. 137, 307, 007, F.7 الميدان الأخضر ( في دمشق ) ١٥٦ ، ٣٠٠ الميدان التحتاني (في دمشق) ٢٦٤ ميدان الحص (في دمشق) ٢٦٤

۵

نابلس ( في فلسطين ) ٢٦ ناغجوان = تاسو الناصرية ( في مصر ) ٢٨٥\_٢٨٦ النبك ( في سوريا ) ٢٩، ١٥٥ نصاري ( في تركيا ) ١٢٦ نصقر غين ( في تركيا ) ١٥١ نهر آجي جاي ( في إيران ) ١١٣ نهر آق صو ( في تركيا ) ١٤٥ مشهد النبي داود = شهد الشيخ داود ( في سوريا ) مصر = الدبار المصرية ٦، ٧، ١٧ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٨٨ ، 77, 77, 33, 40, 40, 10, 11, 11, ۶۶, ۵۵۱, ۱۷۲، ۱۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۱ TY1, YA1, AA1, PA1, .P1, 1P1, 381, OPI, YPI, API, 3.7, F.7, 717, 717, 017, 777, 777, 177, 777, 377, 077, P77, 737, 737, · 07 , 107 , 707 , 707 , 307 , VO7 , POY, - F7, 1F7, 7F7, 3F7, AF7, 147, 777, 377, 777, 477, 047, VAY, AAT, PAY, -PY, 7PY, 3PT, 0 PY . KPY . PPY . . . T مصطبة السلطان بالقابون ( قرب دمشق ) ١٥٥، 737, 337, 077, 777, 777, 777, 757 مصياف (في سوريا) ٨٢ المطرية (في مصر) ١٥٧، ١٧٥، ٢٧٢، ٢٨٤ الطيلب ١٠ المصلى عيدان الحصى (في دمشق) ٢٦٤ معان ( في الأردن ) ٧٤ معرة النعيان ( في سوريا ٨٣ الملاحة البيضاء (في تركيا) ١١١ مقام سيد أحمد البدوي ( في مصر ) ٢٠٧ المقشرة ( في القاهرة ) ٢١٤، ٢٨٣ مقصورة الجامع الأموى (في دمشق) ٧٨ مكتب الدراسات الإسلامية ( في دمشق ) ٣٠ المكتبة السلطانية (في أستانبول) ١٦٠،٨ مكة المكرمة ٨، ١٦٠، ١٦٨، ١٩٤، ٢٠٦، ٢٦٧، ٢٩٧، 499

۲۹۲ ، ۲۹۷ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ النيرب الأعلى ( في دمشق ) ۲٦۸ نيسابور ( في إيران ) ۱۰۳

۵

هدا الحور (في تركيا ) ١٢٦ هرات (في أفغانستان ) ٢٢٠ الهند ٨، ٢٠٣ ، ٢٠٥ هاني = حين = الحاج سلمان

و

واد السواد (في ايران ) ١١٢ وادي التيم (في لبنان ) ٧٨ وادي الخزندار (في سوريا ) ١١٣ وادي الظلمات (في ايران ) ١٢٦ الواردة ١١ الوطن العربي ٢٩٩

ي

يافا ( في فلسطين ) ٧ اليرموك ( في سوريا ) ٧٤ يفرا ( في تركيا ) ١٤١ نهر الأردن = نهر الشريعة ٧٤، ٢٦٩، ٢٧٥، ٢٧٦ النهر الأزرق = كو كصو ( في تركيا ) ١٥٢، ١٥١ النهر الأسود ( في سوريا ) ١٠٤ نهر البليخ ( في سوريا ) ١٠٨ نهر جيحان ( في تركيا ) ٥٥، ١٣٢، ١٣٤، ١٣٥،

نهر الحلاب ( في تركيا ) ١٠٨ نهر دجلة ١٠٨ نهر سيحان ( في تركيا ) ٥٥، ١٤٥، ١٥٠ نهر صورون ( في تركيا ) ١٣٦ نهر العاصي ( في سوريا ) ١٠٤، ١٠٥، ١٥٥ نهر عفرين ( في سوريا ) ١٠٤ نهر العوجاء ( في فلسطين ) ١٠، ١١، ١٠٠ نهر الفرات ٢٠، ٢٥، ٢٤، ٥٥، ٥٦، ٨٦، ٨٧، ١٥،

771, 377, 377

نهر قزلجا ارمق ( في تركيا ) ١٥٤، ١٥٠ نهر قره صو ( في تركيا ) ١١١ ، ١١١ نهر قويق ( في سوريا ) ٨٣ نهر مراد صو ( في تركيا ) ٢٥، ٤٧٠ ، ١١١ نهر المقطع = نهر قيشون ( في فلسطين ) ٧١ نهر النيسل ١٥٧، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢١٦، ٢٨٧،

## فهرس الكتب

دائرة المعارف الإسلامية ٣٠ أخبار الأول وآثار الدول ٢٣، ٢٠ أعلام الورى فين ولي من الأتراك بـدمشـق الشـام الدرر الكامنة ٢٣ ، ٢٥ الدول الإسلامية ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ١٠٦ ، ١١٢ ، الكبرى ۲۰، ۱۳۲، ۳۰۲ الانس الجليل ٦٧ ر الروضتين ٢٢ بدائع الزهور في وقائع الـدهور ٢٣، ٣٩، ٥٥، ٦١، j 771 , 777 , 187 , 177 بلدان الخلافة الشرقية ١٠٩، ١٠٩ الزهراوين ١٣٤ ت السلوك ٥٣، ٢٩، ٧٧، ٨٥، ٨٩ تاريخ ابن الفرات ٢٣ تاريخ ابن الوردي ٢٣ ص التعريف بالمصطلح الشريف ١٠، ٣٠٦ صبح الأعشى ١٠، ٦٦، ١٨٢، ٢٥٣ صحيح البخاري ١٢١ ، ١٢١ 3 صحیح مسلم ۱۲۱ جغرافي لغاتي ٥٥، ١٠٦، ١٢٩ جولة أثرية ٢٢ ض 7 الضوء السلاميع ٩، ١٢ ، ١٣ ، ٢٣ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٦ ، 13, 23, 571 حدائق الياسمين ١٩٢ ف خ فتوح الشام ١٣ خطط المقريزي ٥٣ \_ 777 \_

في رحاب دمشق ٢٠٦

ق

قاموس الأعلام (تركي) ۳۰، ۱۲۷، ۱۲۸ قاموس الحيط ۱۰۳ القدوريّ ۱۲ القلائد الجوهرية في تــاريخ الصــالحيــة ۵۸، ۲۰۱،

4.4

٩

. محيط الخيط ١١٨ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التساريخ الإسلامي ٢٣ ، ٣٠

معجم البلدان ٥٣، ٦٥، ٦٧، ٧١، ٧٤ مفاكهـ قالخلان في حوادث الزمان ١٧٤، ٢٣٦، ٢٤٢، ٢٥١، ٢٢١، ٢٢٦، ٢٢١، ٢٨٩

المنار ۱۲ المواعظات ۳۸ المواعظ والاعتبار ۲۷

ن

النجوم الـزاهرة ۲۲، ۲۲، ۳۳، ۳۳، ۵۳، ۵۰، ۲۱، ۱۶۲ نهاية الأرب ۹۰

> و ولاة دمشق في عهد الماليك ٢٦٣\_٢٦٧

# فهارس الموضوعات

| لصفحة     | I                                  | لمبفحة | 1                                   |
|-----------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 13        | عقد مجلس الدولة .                  | ٥      | المقدمة                             |
| ٤٢        | التجريدة الثالثة .                 | 4      | مخطوطة رحلة يَشُبَك الدوادار.       |
| ٤٣        | عرض التجريدة .                     | 1      | وصف الخطوطة .                       |
| ٤٤        | اعتذار الأمراء عن السفر.           | ١٠     | تسمية هذه الرحلة .                  |
| ٤٥        | خروج التجريدة وهزيمتها             | ١٢     | نهج تحقيق الرحلة .                  |
| ٤٨        | جمع الأموال لأجل تجريدة رابعة .    | ١٣     | مؤلف الرحلة .                       |
| ٥٠        | التجريدة الرابعة لقتال سوار الأمير | ۱۷     | تاريخ الإمارة الدلغادرية .          |
|           | يَشْبك الدوادار.                   | 11     | علاقة الشام بمصر.                   |
| ٥٥        | القبض على سوار.                    | ۲٠     | العواصم والثغور.                    |
| 75        | رحلة الأمير يَشْبَك الدوادار.      | ۲۳     | بلاد الإمارة الدلغادرية .           |
| ٦٥        | بدء الرحلة منح السلطسان الأمير     | 74     | تحقيق تسيتها بالدلغادرية أوذي       |
|           | يَشْبَك الصلاحيات المطلقة .        |        | القدرية .                           |
| 71        | الأمير يَشْبَك في فلسطين .         | 40     | تاريخ الأسرة الدلغادرية .           |
| YY        | الأمير يشبك في دمشق.               | ٣١     | نصوص وإضافات على الرحلة             |
| <b>Y1</b> | الطريق إلى حلب.                    |        | (۱) ثورة شاه سوار.                  |
| ٨٤        | الدخول إلى حلب.                    | ٣٣     | أول الفتنة بين الدلغادرية والماليك. |
| ٨٧        | سفر الأمير يَشْبَك من حلب.         | 72     | شاه سوار.                           |
| 11        | حصار قلعة عينتاب وفتحها .          | 40     | إهمال أمر شاه سوار.                 |
| 90        | الصدام الأول مع أتباع شاه سوار.    | 40     | التجريدة الأولى لقتال سوار.         |
| 4.4       | المفاوضات مع شاه سوار.             | 77     | الملك.الأشرف قايتباي الظاهري.       |
| 1.1       | رحلة المؤلف قاضي المسكر إلى تبريز. | 77     | التجريدة الثانية لقتال سوار.        |
| ۱۰۸       | المؤلف في آمد (دياربكر).           | 79     | خروج التجريدة إلى سوار واندحارها.   |

| الصفحة |                                                        | الصفحة |                                       |
|--------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 101    | إعدام سوار وجماعته .                                   | 1.1    | وصف بلدة حين .                        |
|        |                                                        | 11.    | المؤلف في ملازكرد ومنابع الفرات.      |
| 171    | نصوص وإضافات على الرحلة                                | 111    | جبل سبحان .                           |
|        | (٢) طمع السدول الجاورة                                 | 114    | وصف مدينة تبريز.                      |
|        | بالماليك ونهاية يشبك                                   | 118    | الليلة الأولى في تبريز.               |
|        | الدوادار ـ                                             | 110    | المؤلف وحسن الطويل.                   |
| 177    | تحرش حسن الطويل بالماليك.                              | 177    | عودة المؤلف من تبريز.                 |
| 177    | تعيين تجريدة لرد حسن الطويل.                           | 177    | لقاء المؤلف للأمير أصلان .            |
| ١٦٤    | رسائل تهديد من حسن الطويل.                             | ١٢٨    | رحلة العودة إلى حلب.                  |
| 371    | التجريدة الكبرى لقتال حسن                              | 171    | رحلــــة المـــؤلف إلى معسكر الأمير   |
| 110    | الطويل.                                                |        | يَشْبَك.                              |
| 170    | الصوين.<br>تعيين جاني بك قلقسيز نائباً للشام.          | 171    | المؤلف يروي ماحدث أثناء غيابه .       |
| 177    | السلطان محد الفاتح يعرض الساعدة.                       | 177    | وصول المولف إلى معسكر الأمير          |
| 177    | انتصار الأمير يشبك على عسكر                            |        | يَشْبَك .                             |
|        | الطويل.                                                | ۱۳۸    | المؤلف يطنب الأمير يَشْبَكُ بالمديح.  |
| ۱٦٧    | معولة حسن الطويل التحالف مع                            | 12.    | استئناف الحديث عن الرحلة .            |
|        | الفرنج .                                               | 731    | فتح قلعة خرمان .                      |
| ١٦٨    | •                                                      | 180    | حصار قلعة زمنطوا .                    |
| , ,,   | حجاج حسن الطويل يثيرون الفتنة                          | 154    | مفاوضات استسلام شاه سوار.             |
| 171    | في الديار المقدسة .<br>عودة الأمير يشبك إلى القاهرة .  | 10.    | تولية شاه بداق الإمارة الدلغادرية.    |
| 171    |                                                        | 10.    | الرحيل إلى درندة .                    |
| 1 * *  | ابن حسن الطويــل يستعـدي الماليــك<br>على أبيه.        | 101    | رحلة العودة إلى حلب،                  |
| 171    | على ابيه .<br>الحلة إلى حماة .                         | 104    | المراسم السلطائية بالتعيينات الجديدة. |
| ۱۷۲    | الأمير يشبك يحاصرمدينة الرها.                          | 107    | رحلة العودة إلى حلب.                  |
| ۱۷۳    | الامير يسبك يحاصر مدينه الربه.<br>هزيمة يَشْبَك وأسره. | 100    | الأمير يَشْبَك في دمشق.               |
| ۱۷٤    | هريمه يسبك واسره.<br>مقتل الأمير يَشْبَك.              | 104    | العودة إلى القاهرة .                  |
| 140    | مفتل الأمير يسبك.<br>ترجمة الأمير يَشْبَك.             | 104    | الدخول إلى القاهرة والاحتفال بالنصر.  |
| 11-    | ترجه الأمار يشبك.                                      | 109    | سوار بين يدي السلطان.                 |

| صفحة         | 3)                                                  | مبفحة | 11                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| ۲۱۰          | الملك الناصر محدبن قايتباي.                         | 177   | نهاية الأزمة بين السلطان ويعقوببن    |
| ۲۱۰          | الملك الظاهر قانصوه من قمانصوه                      |       | حسن الطويل.                          |
|              | الأشرفي.                                            | 171   | نصوص وإضافات على الرحلة              |
| 71.          | الملـك الأشرف جـان بلاط من يَشْبَـك                 |       | (٣) تردّي العلاقسات بين              |
|              | الأشرفي.                                            |       | الماليك والعثمانيين                  |
| ***          | الملك العادل أبو النصر طومان باي                    | 181   | أسباب النزاع العثماني المملوكي.      |
|              | الأشرفي.                                            | 144   | علي دولات وثورته .                   |
| 711          | الملـك الأشرف أبـو النصر قــانصـوه من               | 147   | الهزيمة الأولى للماليك .             |
|              | بيبردي الغوري الأشرفي .                             | \A٣   | الهزيمة الثانية للماليك.             |
| *1*          | السلام والعلاقات الحسنة بين الماليك                 | ///   | الصلح مع علي دولات .                 |
|              | والعثانيين .                                        | TAI   | النصر الثاني للهاليك على العثانيين.  |
| 714          | الاحتفال بقاصد ابن عثمان .                          | /44   | اضطراب الأحوال.                      |
| 77.          | اعتداءات الصفويين .                                 | 14.   | النصر الثالث على العثانيين.          |
| 771          | هزيمة الصفويين.                                     | 14.   | النصر الرابع على العثمانيين .        |
| 771          | مظهر آخر للاحتفال بالقصاد.                          | 14.   | تنازل السلطان عن السلطنة وعودته      |
| 777          | اعتذار إسماعيل الصفوي .                             |       | إليها .                              |
| 777          | زيارة ابن بايزيد والاحتفال به.                      | 144   | عودة المناوشات .                     |
| 770          | هدية بايزيد إلى السلطان الغوري.                     | 190   | التجريدة الأخيرة.                    |
| 770          | اعتداءات الصفويين وردهم.                            | 117   | فرض الجباية .                        |
| <b>UU</b> () | نصوص وإضافات على الرحلة                             | 148   | الجباية من دمشق.                     |
| 777          |                                                     | 14%   | قاصد ابن عثمان والصلح.               |
|              | (٥) النزاع بين الماليك<br>والعثمانيين وزوال الدولة  | 111   | انتهاء أعمال ابن عثان.               |
|              | والعجاديين وروان المدولت                            | 7.1   | نصوص وإضافات على الرحلة              |
| -779         | .معموسيد<br>مقدمات النزاع بين الماليك والعثمانيين . |       | (٤) تحسن العسلاقسات بين              |
| 741          | أسباب النزاع .                                      |       | الدولتين المملوكية والعثمانية.       |
| 744          | بدء الفتنة .                                        | ۲۰۳   | الهـــدوء والتقـــارب بين الماليـــك |
| 74.          | بدء الفعل .<br>رد الفعل .                           |       | والعثانيين .                         |
| 112          | رد است.                                             | 4.5   | وفاة السلطان قايتباي.                |

| مفحة       | n                                      | مبفحة | ال                                    |
|------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>YY1</b> | معسكر الريدانية .                      | ۲۳۷   | مموكب خروج السلطمان قمانصوه           |
| ۲۸-        | الخطأ الكبير.                          |       | الغوري من القاهرة .                   |
| 7.1.1      | محاولة اغتيال السلطان طومان باي.       | 721   | الرحيل من الريدانية .                 |
| 7.4.7      | _معركة الريدانية .                     | 721   | رسالة من سليم شاه .                   |
| 7,7,7      | 4 للدخول إلى القاهرة .                 | 727   | السلطان الغوري في دمشق.               |
| 440        | ـدخول السلطان سليم إلى القاهرة .       | 720   | السلطان الغوري في حلب.                |
| 7.00       | معارك بولاق والصليبة .                 | 727   | مقدمات الحرب.                         |
| 7.8.7      | النهب والقتل في القاهرة .              | Y£A   | خروج السلطان من حلب.                  |
| YAY        | الأمان للأمراء.                        | ለኔሃ   | معركة مرج دابق .                      |
| ٨٨٢        | عودة جان بردي الغزالي .                | 701   | موت السلطان الغوري .                  |
| <b>PA7</b> | فرمان السلطان سليم لأهل دمشق في        | 707   | قتلي معركة مرج دابق.                  |
|            | بشارة النصر وأخذ مصر.                  | 707   | الغنائم.                              |
| 3 P 7      | السلطـــان سلم في قلعـــة القـــاهرة   | 307   | الجيش المهزوم .                       |
|            | وتنظياته .                             | 700   | -السلطان سليم في حلب.                 |
| 790        | السلطان طومان باي ومراسلات             | 707   | -السلطان سليم ومخلفات الغوري.         |
|            | للخليفة وللسلطان سلم.                  | YOX   | أسباب هزيمة المهاليك.                 |
| 797        | معركة الجيزة والهزيمة الأخيرة لطومــان | 777   | السلطان سليم في دمشق.                 |
|            | باي .                                  | 777   | صغة معسكر السلطان في القابون.         |
| 797        | نهاية السلطان طومان باي .              | ۲٧٠   | اضطرابات القاهرة وسلطنة طومان         |
| 74.        | أعمال السلطان سلم في القاهرة.          |       | باي .                                 |
| 799        | سفر السلطان سليم من القاهرة .          | 441   | محاولة إعادة تنظيم الدولة في القاهرة. |
| ٣٠٠        | السلطان سليم في دمشق .                 | 777   | قصاد ابن عثمان إلى القاهرة .          |
| ٣٠٢        | ثورة جانبردي الغزالي .                 | 377   | رسالة سليم شاه إلى طومان باي.         |
| 711        | الفهارس.                               | 740   | وصول العثمانيين إلى غزة .             |
| 717        | الأعلام.                               | 740   | معركة بيسان .                         |
| 440        | الأماكن .                              | 777   | ــالزحف العثماني نحو مصر.             |
| XYX        | الكتب.                                 | 777   | مذبحة في غزة .                        |
| 721        | الموضوعات .                            | 777   | الخروج إلى الريدانية والاضطراب.       |
|            |                                        |       |                                       |

# من أعمال الأستاذ محمد أحمد دهمان

## التأليف:

ولاة دمشق في عهد الماليك في رحاب دمشق دراسات في الثقافة الإسلامية تاريخ الدول الإسلامية ( تعليق ونشر )

### التحقيق:

- ١ النشر في القراءات العشر لابن الجزري .
  - ٢ ـ سنن الدارمي .
- ٣ ـ البدع والنهي عنها لحمد بن وضاح القرطبي .
- ٤ المقنع في مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط للداني .
  - ٥ المروج السندسية الفسيحة في تاريخ الصالحية لابن كنان .
    - ٦ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون .
    - ٧ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: المجلدة العاشرة .
- ٨ إعلام الورى بن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى لابن طولون .
  - إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر العسقلاني .
  - ١٠ ـ علم الساعات والعمل بها لرضوان بن محمد الساعاتي .

تم طبع هذا الكتاب بتاريخ ١٩٨٦/٢/١ م عدد النسخ ( ١٥٠٠) يؤرخ هذا الكتاب لبلاد الشام ومصر خلال مدة تزيد عن نصف قرن تبدأ من سنة ٨٧٥ هـ وحتى نهاية الحكم المملوكي وبدء الحكم العثاني . بدأ برحلة الأمير يَشبَك الدوادار التي ألفها محمود بن أجا الحلبي قاضي العسكر في الحملة التي قضت على ثورة شاه سوار في الأمارة الدلغادرية على التخوم الشمالية لبلاد الشام ، وقد أجهضت هذه الثورة الدولة المملوكية وأظهرت ضعفها فطمع بها جيرانها ، ومهد ذلك للقضاء عليها من قبل السلطان سليم الأول العثماني .

قدم لنا الكتاب سرداً كاملاً للحوادث التي جرت في هذه المدة عللاً بأسلوب شيق جميع الأسباب التي أدت إلى زوال الحكم المملوكي مع وصف فريد للمعارك التي جرت بين الماليك والعثمانيين نقلاً عن أشهر المؤرخين المعاصرين لها .